











تأليف وحدة البَحْثِ العِلْمِيِّ بإدارة الإفتاع

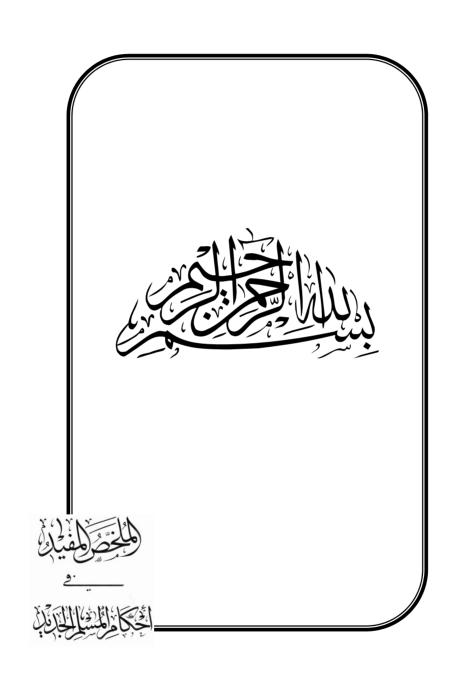







تأليف

وحدة البَحْثِ العِلْمِيِّ العِلْمِيِّ بِإِدَارة الإِفْتَاءُ

#### أهدافنا

- الشرعي لكل ما يعرض للمسلم من مسائل ونوازل وقضايا مستجدة.
  - 🏶 نشر الثقافة الفقهية المؤصلة بين أفراد المجتمع.
- القضايا الإسلامية بها يتفق مع روح الإسلام وسهاحته.
- ج إحياء تراثنا الفقهي الغني القائم على أساس تنوع الاجتهاد وتعدد الآراء في المسائل المختلفة.
- ج تثقيف الأئمة والخطباء ثقافة فقهية متخصصة تؤهلهم للإجابة على أسئلة الجمهور واستفساراتهم.
- الله مشاركة المجتمع مشاركة فقهية في المناسبات والمواسم، وذلك من خلال إصدار المطويات وغيرها والتي تتناول هذه المناسبات من الوجهة الشرعية.
- ﴿ إصدار المطويات في القضايا التي تطرأ على الساحة وتهم المجتمع وتشغله وتدعو الحاجة إلى معرفتها وبيان الحكم الشرعي فيها.
- الاعتناء بالمهتدين الجدد من حيث إشهار إسلامهم وإهداؤهم
   الكتب النافعة بلغاتهم.

إدارة الإفتاء

مِمْقُوقِ لِالْطَبْتِ عِ مِحِفُوظَةِ الطبعبة الأولى ١٤٣٢هـ/ ٢٠١١م



للمراسلة: دولة الكويت - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - ص.ب: ١٣ الصفاة ١٣٠١١ فاكس: والمراسلة على المراسلات باسم مدير إدارة الإفتاء. وftaa@islam.gov.kw - المراسلات باسم مدير إدارة الإفتاء.





الحمدُ لله ربِّ العالمينَ مُنزلِ الذِّكرِ الحكيمِ، وأشهدُ أن لا إله إلَّا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له القائلُ في محكمِ كتابهِ الكريمِ: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإسلامِ فَهُو كَا شَرَعَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإسلامِ فَهُو كَا شَرَعَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإسلامِ فَهُو كَانَ فَرَرِمِن رَبِّهِ فَوَيْلُ لِلقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللّهِ أُولَيْكَ فِي صَلالٍ مُبِينٍ ﴾ [الزمر: ٢٧] والصَّلاةُ والسَّلامُ على الهادي الأمينِ القائلِ: «بُعِثْتُ بِالحَنيِفيَّةِ السَّمْحَةِ» [رواه والصَّلاةُ والسَّلامُ على التَّوحيدِ، والرَّحةِ، والتَّيسيرِ، والقائلِ: «الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» [رواه مسلم]؛ أي، يُسقِطُ الذُّنوبَ التي كانت قبلَ الإسلام.

#### أما بعد:

فإنه يَسرُّ إدارةَ الإفتاءِ في دولةِ الكويتِ أن تَزفَّ التَّهاني والتَّبريكاتِ لِمَنْ وَ لَحُوا إلى رِياضِ الإسلامِ النَّضِرةِ، والَّتي لا شَكَّ سَيَجِدونَ أثرَها في نُفُوسِهِم؛ مِن انشِراحٍ في الصَّدْرِ، وَحُسْنٍ في الفَهْمِ، وزَوَالِ كَثيرٍ مِن مُتَناقِضَاتِ العَقائِدِ مِنْ عُقُولِهم، كما سَيَجِدُونَ الرَّاحَةَ الحَقِيقِيَّة في حَياتِهم.



وإنْ كانتْ هذهِ الرَّاحةُ لا تَعني عدمَ وجودِ بعضِ العَوائقِ في الحياةِ، أو بعضِ المشكلاتِ المزعِجةِ، والَّتي هِيَ منْ تَمحيصِ اللهِ عَلَى لعِبادِهِ؛ تصديقاً لقوله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على يقينٍ أَنَك فَلَي اللهُ على يقينٍ أَنْك أَلْتُ الرَّابِحُ الحقيقيُّ في هذا الاختيار النَّاجِح إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

لذلكَ نتقدَّمُ بإهدائِكُم هَذا الكتابَ الموسوم بـ (الملخّص المفيد في أحكام المسلم الخديد)، من إعْدادِ وِحْدَةِ البَحثِ العِلْمِيِّ في إِدارَةِ الإِفْتاءِ، المكوَّنَةِ مِنْ:

الشيخ/ تركي عيسى المطيري وئيساً الدكتور/ أيمن محمد العمر عضواً الشيخ/ نورالدين عبدالسلام مسعي عضواً الشيخ/ أحمد عبد الوهاب سالم عضواً

سَائِلينَ اللهَ العَليَّ القَديرَ أَنْ يُنير بِهِ طَريقَكُم إِلى جَنَّةِ الخُلْدِ إِن شَاءَ اللهُ تَعالَى؛ حيثُ إِنَّه كتابٌ شاملٌ؛ يتضمَّن جُملةً منَ المسائلِ الَّتي لا يَسعُ المسلمَ جهلُها في اللَّينِ.

هذا ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد

إدارة الإفتاء





الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:-

فإن نعم الله على الإنسان كثيرة وجليلة، لا تُعدُّ ولا تُحصى؛ قال الله على: ﴿ وَإِن تَعَدُّوا نِعْمَةُ اللهِ كَالْتُحَصُّوهُمَ ﴾ (١).

وأجلُّ نعم الله على وأعظمها على الإطلاق، أن يُوفِّق العبدَ إلى صراطه المستقيم، وطريقه القويم، ودينه الحق الذي ارتضاه، وأمر الناس أن يتعبدوه به؛ قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ وَاللَّهُمْ وَاللَّهُمُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَا ﴾(٢).

إن ذلك أجل نعمة، وأعظم هديَّة يُنعم بها على العبد؛ إذْ بها تكون السعادة والراحة في الدنيا، والنجاة والفوز العظيم في الآخرة؛ قال الله على: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة، الآية (٣).



<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية (١٨).

# وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلحَنْتِ كَانَتْ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١٠٠ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ﴿(١).

ولما كان الإسلام هو دين الله الذي لا دين غيره، ولا حقّ سواه، وهو دين الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهو دين الأنبياء والمرسلين جميعاً، القائم على توحيد الله تعالى ، وإفراده بالعبادة، والاستسلام والانقياد لشرعه؛ فإنّ الله سبحانه وتعالى لن يَقبلَ من الناس في الآخرة سواه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَغ عَيْرَ الْإِسْلامِ وِينَا فَكَن يُقبَلُ مِن مُن وَلَقُو فِي الآخِرة مِن الخسرين ﴿ (٢)؛ فالإسلام هو الطريق الوحيد للسعادة والنجاة والفوز في الدارين.

ولقد حرص النبي على حرصاً شديداً على دعوة الناس جميعاً إلى الإسلام، وهدايتهم إلى توحيد رب الأرض والسهاء؛ فيا ترك على من سبيل ولا طريقة مشروعة لدعوة الناس وهدايتهم إلى الإسلام إلا واتبعها وسلك سبيلها؛ حرصاً على سعادتهم، ورجاءً لنجاتهم، حتى قال الله على له: ﴿ لَعَلَّكَ بَدَخُعٌ فَعَسَكَ أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٣)؛ أي: لعلَّك قاتل نفسك من الغمّ والهمّ بسبب عدم إيهانهم وهدايتهم.

وكما كان حرصه على عظيماً على هداية الناس إلى الإسلام، كانت فرحته وسعادته عظيمة بمن يدخل الإسلام؛ فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس إدراكاً لجلالة وقَدْر هذه النعمة، وما يترتب عليها من السعادة والنعيم المقيم، وصدق الله على لمّا وصفه بقوله: ﴿ لَقَدَ جَآءَ كُمْ رَسُولُ مُنْ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآية (٣).



<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآيتان (١٠٧ - ١٠٨).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران، الآية (٨٥).

# عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُّرِيضٌ عَلَيْكُم وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾(١).

وحيث إنك أيها المسلم الجديد، ممن أنعم الله على عليه بهذه النعمة العظيمة؛ فأنت في أمسِّ الحاجة إلى معرفة أحكام دينك وتعاليمه ومبادئه ؛ مما يحقق لك سلامة المعتقد، وصحة أداء المفروض من العبادة، وأسس التعامل مع المجتمع من حولك؛ لاسيها أولئك الذين لا يزالون على غير دين الإسلام؛ فجمعنا لك أهمَّ الأحكام والمسائل التي تحتاج إلى معرفتها في كتاب واحد أسميناه:

# (الملخَّسُ المفِيدُ في أحكامِ المُسلمِ الجَدِيد)

راجين من الله العَلِيِّ العظيم أن نكون وفقنا في اختيار موضوعاته، وتحرير مسائله.

ونود التنويه في هذا المقام إلى أن دين الإسلام منهج رباني وشريعة ساوية معصومة من الخطأ والانحراف، أما البشر في يزالون يجتهدون في العلم والفهم؛ فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ، وهم على ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؛ فهذا جهدنا واجتهادنا؛ فيا كان فيه من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل فمن أنفسنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان.

#### 🕸 منهجنا في الكتاب :

لقد سار العمل في هذا الكتاب وفق المنهجية التالية:

الحرص على تقديم الكتاب بعبارة سهلة ولغة بسيطة، يسهل على المسلم الجديد فهمها واستيعابها، ومن ثم التزامها وتطبيقها.

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية (١٢٨).



٢) الاقتصار في الكتاب على ذكر أهم المسائل التي تبصر المسلم الجديد بعقيدة الإسلام؛ مما لا يسعه جهله، وكذلك الأحكام التعبدية العملية المفروضة التي لا يسعه تركها.

٣) الاعتباد على مذهب جمهور العلماء في عامة المسائل الفقهية، ومراعاة ما صدر عن هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة عنها، مع الحرص على ذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة الصحيحة دون تطويل واستطراد؛ رغبة في الاختصار والتبسيط؛ مراعاة لحال المسلم الجديد.

٤) تم تقسيم موضوعات الكتاب إلى أربعة فصول: الفصل الأول يتناول تعريفاً مجملاً بدين الإسلام، والفصل الثاني يتناول أهم المسائل في باب الإيهان والتوحيد، أما الفصل الثالث فيتناول جملة من الأحكام الفقهية والواجبات التعبدية التي لا يسع المسلم جهلها، والفصل الرابع والأخير يتناول أحكام العلاقات الاجتهاعية والمالية للمسلم الجديد.

ولا يسعنا في الختام؛ إلا أن نتضرع إلى المولى جَلَّ وعَلا أن يتقبَّل مِنَّا هذا العمل، وأن يجعله صالحاً ولوجهه خالصاً، وأن ينفع به ويبارك فيه، إنه سبحانه بكلِّ جميلٍ كفيلٌ، وهو حَسبُنا ونِعْمَ الوكيلُ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ وبارَكَ على سَيِّدنا ونَبيِّنا محمَّدٍ وعَلَى آلهِ وصَحْبِهِ أجمعينَ.

وحدة البَحْثِ العِلْمِيِّ بإدارة الإفتاء



#### بين يدي الكتاب

إن من أخصِّ خصائص دين الإسلام أنه دين ميسَّرٌ ومسهَّل لكل أحدٍ من البشر؛ لأن العلاقة بين الإنسان وربِّه علاقةٌ مباشرةٌ لا تحتاج إلى واسطة؛ فهو أينها كان يستطيع أن يتَّصل مع ربِّه وخالقه، ويُعلن له رَغبتَه في الدُّخول في دين الإسلام؛ سواءٌ كان في بيته، أم في عمله، أم في بستانه... إلخ؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَمُ مَرَ شُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦].

فها أنت أخي المسلم الجديد؛ يا من رَغِبْتَ في دينِ الإسلام؛ رأيتَ وأدرَكتَ كيف أنَّ الدُّخولَ في الإسلام لم يتَطلَّبْ تَدخُّلَ أحدٍ من البَشر، ولا مُوافقَتَه على ذلك، بل إنَّ غاية ما فَعَلتَ أنَّك حرَّكت لسانَك وشَفتيكَ لتَنطقَ بأعظم جملتين: (أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله) إقراراً وتصديقاً بها وبها تضمَّنتاه من:

أ - الإقرار بالعُبوديَّة لله سبحانه وتعالى، وحدَه لا شريكَ له، ولا نِـدَّ، وَلا مَثيلَ، والخضوع والانقياد لأمرِهِ ونهيهِ.

ب- الإقرار بأن محمداً عليه هو عبد الله ورسوله، وخاتم الأنبياء والمرسلين،



أرسله للبشر كافة، وأنه يجب اتِّباعُه فيها أمرَ به، واجتناب ما نَهَى عنه، وتصديقه في كلِّ ما أخبرَ به.

فإذا استقرَّت هذه المعاني في قلبك، ونطَقتَ بالشَّهادتين، صِرتَ مُسلماً صادقاً، لكَ ما للمسلمين من حقوق، وعليكَ ما عليهم من واجبات، نُجلِّيها لكَ في صفحات هذا الكتاب؛ لتَعبدَ اللهَ على نورٍ وبصيرةٍ، وتَجِدَّ وتَجتهِدَ في تحقيق أعلى مَراتب الإيمان.

فنسألُ اللهَ أن يُبارك لكَ في إسلامِكَ وإيهانِكَ، وأن يُثبِّتَ على الهُدى قَلبَكَ، ويرزُ قَكَ التَّوفيقَ والسَّدادَ في عملِكَ وعِبادتِكَ، إنَّه سَميعٌ قَريبٌ مُجيبٌ.





تأليف

وحدة البحث العلبي بإدارة الإفتاع





# أولاً: الإسلامُ دينُ الفِطْرةِ:

لقد خلق الله النفس البشرية تميل إلى كل ما فيه خير وصلاح ومنفعة ، وتنفر من كل ما فيه شر وإفساد وضرر؛ فأنت ترى الإنسان يميل بطبعه إلى الطعام والشراب الطيِّب المفيد، وينفر منه إذا كان خبيثاً ضارًا، وتراه يميل إلى مصاحبة ذي الخلق الكريم والصفات الفاضلة ، وينفر من كل ذي خلق قبيح وسلوك



رذيل، وهو يحب ويحترم ويُقدِّر من كان متصفاً بالكهال؛ فيوليه كل احترام وتقدير وتبجيل، في حين أنه لا يعامل من كان متصفاً بالنقص والعجز والضعف بمثل هذا الحب والاحترام والتقدير.

هذه هي الفطرة التي خلقها الله في نفس الإنسان وقَلْبِه ؛ فجعل القلوبَ مؤهّلة لقبولِ الحقّ، كما خَلق الأعين قابلة لأن ترى، وخلق الآذان قابلة لأن تسمع، وما دامت هذه القلوب باقيةً على قبولِ الحقّ أدركته واهتدت إليه، وإذا تغيّرت بسبب الهوى والشهوات ضلت عن الحق واتبعت الباطل؛ فعن عياض عن النبي عن النبي قال: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي خَلَقْتُ عِبادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّياطِينُ، وَحَرَّمَتْ عَلَيهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ الشَّياطِينُ، وَحَرَّمَتْ عَلَيهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ وَأَمَرَ ثُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَاناً» [رواه مسلم].

فالنبي على غيرنا أن الفطرة تكون باتباع دين الإسلام وليس باتباع غيره من الديانات المُحَرَّفة والمِلَل التي لم يشرعها الله ولم يأمر بها ، ألا تراه لم يقل في الحديث (أو يُسْلِم إنه) ؛ ليدلل لنا على أن الإسلام هو دين الفطرة ، ومما يؤكد أن الإسلام دين الفطرة ما جاء صريحاً في الرواية الأخرى للحديث: «مَا مِنْ مَوْلُودٍ



# يُولَدُ إِلَّا عَلَى هَذِهِ المِلَّةِ حَتَّى يَبِينَ عَنْهُ لِسَانُهُ » [رواه مسلم].

إن من يتعرَّف على تعاليم الإسلام يدرك بوضوح أنه الحق الذي يجب اتباعه؛ لأن تعاليمه تراعى الفطرة السليمة وترعاها ولا تتمرد عليها؛ فهي:

1) تأمر بعبادة الله وحده لا شريك له؛ خالق الكون كله، وبيده الملك كله، وهو على كل شيء قدير، ومقتضى الفطرة السليمة أن من اتصف بالكمال كان مستحقاً للاحترام والتقدير، فكيف بمن كان كماله مطلقاً لا منتهى له ولا حدود؟!

٢) وأباحت تعاليم الشريعة الطيبات وحرمت الخبائث؛ لأن الفطرة السليمة تميل إلى كل طيب، وتنفر من كل خبيث.

٣) وحثت تعاليم الإسلام على التحلي بكريم الأخلاق والفضائل ونهت عن الرَّذائل والقبائح؛ لأن النفوس المستقيمة تحب كل حسن وترفض كل قبيح. عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله عن أبيتُ بإناءَيْن؛ في أَحَدِهِمَا لَبَنٌ، وَفي الآخرِ خُرٌ ، فَقالَ: اشْرَبْ أَيَّهُما شِئْت، فَأَخَذْتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُ. فَقِيلَ لِي : أَخَذْتَ الْفَطْرَة، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَتُكَ » [رواه البخاري ومسلم].

### ثانياً: ما هوالإسلام ؟

ما من ديانة على وجه الأرض إلا وترجع في نسبتها إلى رجلٍ بِعَينِهِ أو أُمَّةٍ من الأُممِ؛ فاليهوديَّة تُنسب إلى «النَّصاري»، والنصر انيَّة تُنسب إلى «النَّصاري»، والبُوذيَّة تُنسب إلى «بُوذا»، وهكذا.

أما «الإسلام» فإنه يرجع في نسبته إلى صفة خاصة يتضمنها ذلك الاسم وهي:



الاستسلام والانقياد والخضوع والامتثال لمن شرع هذا الدين وأمر باتباعه، فالله تعالى سمى دينه «الإسلام»؛ لأن المسلم يجب عليه أن يستسلم لله تعالى بتوحيده والإيهان به ، وينقاد لأمره ونهيه امتثالاً وطاعة من غير اعتراض ولا صدود.

وبذلك يظهر أن لفظ «الإسلام» يدل على أن هذا الدين ليس من صنع أحد من البشر، ولا هو خاص بأُمَّة من الأُمم، وإنها غايته أن يتصف جميع الناس بصفته التي تميزه.

ولا يخرج «الإسلام» بمفهومه الخاص الذي هو الدِّين الذي جاء به محمد على عن هذه الخِصِّيصة التي يتضمنها اسم «الإسلام» ؛ فلقد قامت دعوته على إخراج الناس من العبودية للخلق والهوى والشهوة إلى تجريد العبودية لله تعالى والخضوع له سبحانه ، والانقياد والطاعة لكل ما أمر به واجتناب كل ما نهى عنه .

ف «الإسلام»: استسلام لله تعالى بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة؛ حتى يستقر حبه في قلب المسلم، وهو تنقية وتصفية للقلب من الشرك والكفر بجميع صوره ومعانيه، حتى تنخلع شوائبه من قلب المسلم؛ كما أرشد إلى ذلك النبي على فقال: (وَأَنْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّكُورُ فَي النَّارِ» [رواه البخاري ومسلم].

## ثالثاً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً:

إن كل إنسان على هذه الأرض يجب أن يكون مستسلماً لله تعالى، خاضعاً له، مطيعاً لأمره، مجتنباً لنهيه، بقطع النظر عن اختلاف الزمان والمكان، ولكن لما بدّل الناس دينهم واتبعوا أهواءهم وشهواتهم، انحرفوا عن الحق واتبعوا الباطل،



فأرسل الله تعالى الرسل ليأخذوا بأيدي الناس إلى طريق الهداية واتباع الحق ، والعودة بهم إلى توحيد الله وعبادته؛ قال تعالى : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن وَالعودة بهم إلى توحيد الله وعبادته؛ قال تعالى : ﴿ وَمَا آرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنّهُ رُلاّ إِلَهُ إِلاّ أَنْا فَأَعُبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥] ، فمن استجاب لهم كان مستحقاً لوصف «مسلم» الذي سمى الله به عباده الموحدين ؛ قال تعالى : ﴿ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن مَبْلُ ﴾ [الحج: ٢٥].

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن دعوة الأنبياء كانت دعوة إلى الإسلام ، وأن من اتبعهم كان من المسلمين؛ فقال عن نوح عن ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [يونس: ٧٧] ، وقال عن إبراهيم وإسهاعيل عليهما السلام: ﴿ رَبُّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ﴾ [البقرة: ١٢٨] ، وقال في وصية يعقوب على البنائه: ﴿ أَمْ كُنتُم شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَىٰهَكَ وَإِلَىٰهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَنِحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٣]، وقال عن موسى على : ﴿ إِن كُنُّمُ مَامَنُمُ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُوا إِن كُنُّم مُسلِمِينَ ﴾ [يونس: ٨٤]، وقال عن يوسف علي: ﴿ قَوْفَيْ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١] ، وقال عن سليهان على: ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأَتُونِي مُسَلِمِينَ ﴾ [النمل: ٣١] ، وقال عن لوط عليه : ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المُسْلِمِينَ ﴾ [الذاريات: ٣٦] ، وقال عن حواريي عيسى هي ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَمِ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ عَامَنًا بِاللَّهِ وَأُشْهِكُدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمر ان: ٥٦].



فدعوة الأنبياء دعوة واحدة إلى الإسلام؛ لأن ربَّهم واحدٌ، ودينَهم واحدٌ، والأُنبِيَاءُ إِخْوَةٌ وإن اختلفت شرائعهم -كما سيأتي-؛ قال رسول الله على : «الأُنبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَّاتٍ، أُمَّهَاتُهُمْ شَتَى، وَدِينُهُمْ وَاحِدٌ» [رواه البخاري ومسلم]. والعَلاَّت: هم الإخوة لأب من أُمَّهات شتَى.

فدينُ الله الذي جاء به كلُّ الرُّسل هو الإسلام؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ الدِّينَ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ من الخلق غير الإسلام؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْ لُهُ وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ الله عمران: ٥٥].

## رابعاً: أركان الإسلام:

الإسلام بُنيان كبير ، يضم مختلف جوانب الحياة الإنسانية ، ولا بد لهذا البنيان من أسس وأركان يقوم عليها، بيَّنها النبي عَنِي في قوله : «بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى البنيان من أسس وأركان يقوم عليها، بيَّنها النبي عَنِي في قوله : وبُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خُسْ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالحَجّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » [رواه البخاري ومسلم].

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله:

وهذه الشهادة هي عنوان الدخول في الإسلام ، فلا بد لمن أراد الدخول في الإسلام أن ينطق بها ، وهي تتكون من ركنين :

الأول: (لا إله إلا الله):

وهي تعنى أنه ليس هناك معبود في هذا الوجود يستحق العبادة إلا الله



سبحانه وتعالى؛ فهي تنفي عبادة ما سوى الله من ملائكة، وأنبياء، وصالحين، وأولياء، وأشجار، وشمس، وقمر، وأحجار، وقبور؛ لأن هذه الأشياء كلها مخلوقة لله رب العالمين، فكيف يعبد الإنسانُ المخلوقُ مخلوقاً مثله ويترك عبادة الخالق؟! وبالتالي لا تثبت العبودية إلا لله رب العالمين الذي خضع له الكون كُلُّه بها فيه؛ قال تعالى: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِللهُ إِلا هُو وَالْمَلَتُهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا وَالْقِسْطِ لا إِللهُ إِلا هُو وَالْمَلَتُهِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَايِمًا وَالْقِسْطِ لا إِللهُ إِلا هُو الْمَلْتُهِكَةُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ وَالْمَلْتُهِكَةُ وَالْمُلَا اللهُ وَالْمُلَا اللهُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ وَالْمُلَا اللهُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ وَالْمُلَا اللهُ اللهُ

ومن هنا كانت هذه الكلمة (لا إله إلا الله) عنوان الإسلام وشعاره ومفتاح الدخول إليه؛ لأنها تعني أن الإنسان يُقرُّ بطاعته، وانقياده لعبودية الله، ويتبرأ ويتخلص من عبادة ما سواه، أو أن يعبد معه غيره.

### الثاني : (محمَّد رسول الله) :

وهذه الشهادة تتضمن ثلاثة أمور مهمة، وهي:

1) الإقرار بأن الله أرسل محمداً على بالحق بشيراً ونذيراً إلى الناس كافة العربي والأعجمي، والأبيض والأسود، يدعوهم إلى عبادة الله وحده ونبذ الشرك والكفر؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَاكَ أَفَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سأ: ٢٨].

٢) وجوب تصديق النبي محمد ﷺ في كل ما أخبر به ؛ لأنه وحي من الله ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَ آنَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤] .

٣) وجوب طاعة النبي محمدٍ على في كل ما أمر به ؛ واجتناب كل ما نهى عنه وزجر؛ لأنه مبلغ عن الله، والله أمر بطاعته؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا ٓ اَلْنَكُمُ ٱلرَّسُولُ



## فَحُ ذُوهُ وَمَانَهَ لَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ [الحشر: ٧].

#### الركن الثاني: إقام الصلاة:

الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، وهي عمود الدِّين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، ولذا كانت أمراً مفروضاً من الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]. ولشرفها وعظيم قَدْرها فرَضَها الله تعالى في السهاوات العلى.

وإقامتها تكون بتأديتها بإخلاص وخشوع وحضور قلب، مع مراعاة شروطها وأركانها وواجباتها وسننها. فمن أدَّاها على هذه الصفة كانت له نوراً؛ كما قال النبي «وَالصَّلَاةُ نُورٌ» [رواه مسلم]، أي أنها تهدي المصلي إلى الصواب، وتنير له طريق الهداية فتَحُولُ بينه وبين المعاصي، وتنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ كما قال تعالى : ﴿ وَالصَّلَوْةُ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

#### الركن الثالث: إيتاء الزكاة:

الزكاة هي : القدر الواجب إخراجه لمستحقيه من المال النامي الذي بلغ نصاباً بشروط مخصوصة.



لهم امتثالاً لأمر الله تعالى ، وإحساناً إلى خلقه، ويُطَهِّر المُسلم بها نفسه من الذنوب والآثام، ويزكيها من البخل والشح ؛ قال تعالى : ﴿خُذِمِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بَهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

فالزكاة ليست مِنَّةً من الإنسان على أخيه الإنسان، بل هي حق الله في هذا المال؛ ولهذا لا يقبلها الله إلا إذا تجرَّدت من سوء الأخلاق؛ كالكِبْر، والاستعلاء، والامتنان على الفقراء؛ كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتْبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَ أَذُى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ وَلاَ خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَتْزَنُونَ يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلاَ أَذُى لَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَيِهِمْ وَلاَ خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَتْزَنُونَ يَتْبِعُهَا اللهِ يَن مَدَق قِي يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللهُ غَنْ حَلِيمٌ ﴿ اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ يَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وبهذه الفريضة العظيمة تتحقق صورة من صور تراحم وتلاحم المجتمع المسلم، فتحفظ عليه وحدته وألفته وتماسكه.

### الركن الرابع : صوم رمضان :

وهو الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنيَّة التعبُّد لله تعالى .

والصيام عبادة ترتقي بالمسلم لتقويم سلوكه؛ فهو يقوِّي لديه جانب تقوَى الله، والبُعد عن كل ما نهى عنه، ويُعوِّدُه التَّحكُم بإرادته وعَدم الانسياق وراء رغباته وشهواته، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْ صُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَامَدُوا كُنِبَ عَلَيْ صُمُ الصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَى اللَّذِينَ عَلَيْ اللَّهِ مِن قَبْلِكُمُ المَّلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل



أما الصائم الذي يحرم جسده من الطعام والشراب، ويبيح للسانه وجوارحه اقتراف المعاصي والآثام، فليس لله حاجة في صيامه؛ قال رسول الله على الله على الله عَلَيْ : «مَنْ لَمُ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ والجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» [دواه البخاري].

ومن الصيام يتعلم المسلم كيف يشعر بمعاناة الآخرين من إخوانه الفقراء والمحتاجين الذين لا يجدون ما يسدُّ جوعهم ويطفئ ظمأهم، فالصائم يشعر بقهر الجوع والعطش مع قدرته على الطعام والشراب ، وبالتالي يدرك أن من إخوانه من يقاسي ويعاني، ولا يجد ما يسد حاجته ، فتراه يسرع ويبادر إلى البذل لهم، والإنفاق عليهم.

#### الركن الخامس: حج بيت الله الحرام:

وهو قصد مكة في أشهر مخصوصة لأعمال مخصوصة .

والحج عبادة بدنية فرضها الله في العمر مرة واحدة؛ استجابة للأمر الرباني الذي أمر الله به نبيه إبراهيم عن ﴿ وَأَذِن فِ النَّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ رِحَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ اللهِ اللهِ عَمِيةِ ﴾ [الحج: ٢٧].

فبالحج تتجلى مظاهر العبودية لله تعالى وتوحيده الخالص في طواف المسلمين حول بيت الله، وتجردهم من زينة الدنيا؛ خضوعاً وطاعة لله تعالى، وترديدهم جميعاً لنداء التوحيد (لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ).

وبالحج يتجلى مظهر المساواة والوحدة بين جميع المسلمين بتلبيتهم الواحدة ولباسهم الواحد، وعلى صعيد واحد، رغم اختلاف ألوانهم، وأجناسهم، وأحوالهم.



فهذا هو الإسلام وهذه أركانه العظام، من قام بها حق القيام ذاق طعم الإيهان مَنْ الإيهان، وكان مستحقًا لمغفرة الرحمن؛ قال النبي على : «ذَاقَ طَعْمَ الإيهانِ مَنْ رَضِيَ بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» [رواه مسلم]، وقال على : «مَنْ رَضِيَ بِاللّهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، وَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ» [رواه مسلم].

### خامساً: العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات السماوية السابقة:

لها كانت الديانات السهاوية كلها مُنزلة من عند الله تعالى؛ نجد أنها تتفق في أصولها وجوهرها؛ كما أرشد إلى ذلك القرآن الكريم؛ قال تعالى: ﴿ مَنَعَ لَكُم مِّنَ اللّهِ يَنِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي اللّهِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي اللّهِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَالَّذِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا وَصَّيْنَا بِهِ عِلْمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا اللّهِ يَنْ فَكُولُونَى فَعَ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنْ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنْ مَا وَصَّىٰ اللّهِ عَلَيْهُ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا اللّهِ مَا وَصَّىٰ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّه

- 1) فكل الرسالات السماوية تدعو إلى أصل واحد؛ وهو الإيمان بالله تعالى، وتوحيده ونبذ عبادة ما سواه .
- ٢) وكل الرسالات تتفق على الأخذ بكل ما يصل بالإنسان إلى الخير ويبعده
   عن الشر .
  - ٣) وكل الرسالات تدعو إلى التمسك بالقيم النَّبيلة والأخلاق السَّامية.

أما التشريعات والأحكام العملية؛ فإن الرسالات السماوية تختلف فيما بينها من حيث الأسلوب وطريقة الأداء؛ كما أخبرنا المولى على بقوله: ﴿لِكُمْ جَعَلْنَا مِن حَيثُ الأسلوب وطريقة الأداء؛ كما أخبرنا المولى عَن بقوله: ﴿لِكُمْ مِن جَعَهُ اللهُ واختلاف طبائع الأمم واختلاف حاجاتهم وأحوالهم وأزمانهم وأماكنهم.



فالصلاة أُمَرَت بها الشرائعُ كلها، ولكنها تختلف في كيفيتها وهيئتها من شريعة إلى شريعة.

والصيام مأمور به في الشرائع كلِّها، ولكن صورته تختلف بين شريعة وشريعة.

وهنا نقطة مهمة لا بد من الوقوف عندها؛ وهي أن الله سبحانه وتعالى عَهِد إلى الأُمم السابقة رعاية كُتبها التي أنزلها عليهم، وأوكلهم بحفظها؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا آنَزَلْنَا ٱلتَّوَرَنةَ فِيهَا هُدُى وَثُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنّبِيتُونَ ٱلّذِينَ أَسَلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرّبّنِنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً ﴾ [الهائدة: وَالرّبّنِنيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحفِظُوا مِن كِنْكِ ٱللّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاةً ﴾ [الهائدة: والهائدة: إلى الله عليهم الأهواء وحب الدنيا، فتطاولت أيديهم إلى تلك الكتب تحريفاً وتبديلاً لنصوصها المقدسة بحسب ما تمليه عليهم أهواؤهم ورغباتهم، حتى صارت نصوصها لا تُعبِّر عن مقصود الله سبحانه وتعالى، فأضحت غير مأمونة ولا موثوق بها .

وقد أخبرنا القرآن الكريم عن هذا التطاول على الكتب السهاوية؛ فقال سبحانه : ﴿ يُمَا هَلَ الْكِتِبِ قَدْ جَاءَ حُمَّ مَرَسُولُنَا يُبَيِّبُ لَكُمْ حَيْيِرًا مِّمَا كَنْتُمْ ثَخُفُونَ مِنَ الْكِتَبِ ﴾ [الهائدة: ١٥]، وقال جلَّ شأنه : ﴿ مِنَ اللَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكِلَمَ عَن مَواضِعِهِ ﴾ [الساء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِلَمَ عَن مَواضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِلَمَ عَن مَواضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّهُم يَكُنُبُونَ الْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ ﴾ [النساء: ٤١]، وقال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِللَّهُم يَمّا يَكُسِبُونَ ﴾ [البقرة: ٧٩].

ولم كان دين الإسلام الذي جاء به محمد على هو خاتم الأديان؛ جعل الله تعالى القرآن مهيمناً على غيره من الكتب السماوية السابقة؛ فهو يشهد بما فيها من



الحقائق والأصول، ويبطل ما نسبه المحرِّفون إليها، وما امتدت إليه أيديهم بالعبث والتزوير ؛ فهو مهيمن عليها ؛ أي : شاهد ومصدق ومؤتمن وأمين .

ولأجل ذلك تكفَّل الله تعالى بحفظ هذا الدِّين من التَّحريف والتَّبديل والتَّغيير إلى قيام الساعة؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَفِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فليس بعد القرآن كتاب مُنزل، وليس بعد محمد على نبي مرسل، فلو لم يحفظ الله تعالى خاتمة الشرائع «الإسلام»؛ لضاع دين الله كله بسبب الأيدي العابثة.

ولهذا وجب على كل من سمع عن الإسلام وعرفه أن يؤمن به، حتى لو كان متبعاً لديانة أخرى، ومن لم يؤمن به ويتبعه لا يوصف بأنه مسلم؛ وقد بيَّن النبي هذا الأمر بقوله: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ؛ لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» [رواه مسلم].









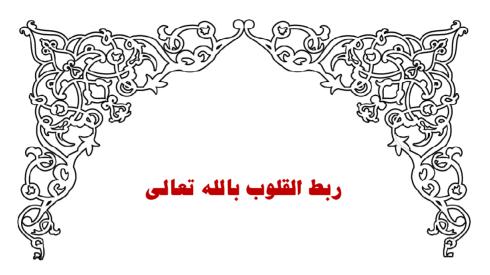

إن قلب المؤمن ينشد السعادة في الدنيا والآخرة ، إلا أن هذه السعادة القلبية واللذة التامة لا تتحقق إلا بمحبة الله تعالى ومعرفته ، والتقرب إليه بها يجبه ويرضاه ، واجتناب كل ما يغضبه ويجلب سخطه .

### أولاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة:

إن هذه القلوب تحتاج إلى أن تتعلق بربها وخالقها؛ لضهان سيرها في الطريق الذي رسمه لها. وأهم ما يدفع العبد للعمل ويُيسِّر سَيْرَهُ إلى الله ، ويحثه على الطاعة والالتزام: أعهال القلوب، وأعظم هذه الأعهال محبة الله تعالى، ورجاؤه، والخوف منه.

فالعبد المؤمن ليس في قلبه إلا محبة الله ورسوله، ومحبة ما يحبه الله ورسوله؛ فهو يحب الطاعات والعبادات، ويحب عباد الله الموحدين؛ عن أنس عن النبي قال: «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيْمانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيهِ مِمَّ



سِوَاهُما، وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا لله، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» [رواه البخاري ومسلم].

والعبد المؤمن في قلبه خوف من الله ؛ ذلك الخوف الذي يجعل القلب يضطرب من توقع غضب الله وانتقامه وشديد عقابه ؛ إذا ارتكب ما حرَّم الله، أو فرَّط فيها أو جبه عليه ؛ فيكون مانعاً للمؤمن من اتباع هواه، والانسياق وراء شهواته ، ويحثه ليكون ملتزماً بطاعته وأمره.

والعبد المؤمن في قلبه رجاءٌ لنيل رحمة الله ورضاه ومحبته وثوابه ونعيمه في الدنيا والآخرة؛ رجاءٌ يحمل المؤمن على المداومة على طاعة الله، والمسابقة إلى الخيرات؛ لأن قلبه معلق بنعيم الله، وما أعده للمتقين الطائعين من عباده؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ مَامَنُوا وَالَذِينَ هَاجَرُوا وَجَنهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ أُولَتَهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللهِ وَاللّهُ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢١٨].

إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون في سَيرِهِ إلى الله تعالى متوازناً بين هذه المقامات الثلاثة؛ لأنه إذا غلّب جانباً على جانب انحرف في عبادته، وحاد عن الصراط المستقيم؛ يقول ابن القيم رحمه الله: «القلبُ في سَيرِهِ إلى الله بمنزلة الطائر؛ فالمحبَّة رأسُه، والخوفُ والرجاءُ جناحاه» [مدارج السالكين: ١٧/١ه].

تخيل أخي المسلم وتأمل ما سيحل بهذا الطائر لو فقد أحد جناحيه ، أو فقد رأسه ؛ لا شك أنه سيصبح عُرْضَةً لكل مُفتَرس وكاسِر .

فالمسلم الذي يؤدي ما أمر الله تعالى به من الطاعات ينبغي أن يُقبل على أدائها حُبًّا ورغبة في التقرب من ربه تعالى، يرجو منه قبولها؛ طمعاً في ثوابه ونعيمه وجنته،



ويحرص على أدائها كم أمره بها خشية أن يردها عليه ولا يقبلها منه، وخوفاً من عقابه وغضبه على تقصيره .

واعلم رحمك الله أن هذا التوازن بين هذه المقامات الثلاثة هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن حالهم فقال: ﴿إِنَّهُمُ عَلَيْهِم الصلاة والسلام؛ فقد أخبرنا ويَدْعُونَكَارِغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَاخَشِعِيكَ ﴾ كَانُوا يُسَارِعُونَكَ فِي الْحَدْيُرِتِ وَيَدْعُونَكَارِغَبَاوَرَهَبَا وَكَانُوا لَنَاخَشِعِيكَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

### ثانياً: قلب المؤمن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى:

إن من أجلِّ وأعظم ما ينبغي أن يستقرَّ في قلب المؤمن استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى؛ لأن استشعار هذه العظمة تجعل من ذلك القلب قلباً متنبِّها يقظاً، يراقب الله تعالى في كل أفعاله وأقواله، فلا يُقدِمُ على ما يغضب الله تعالى، ويحرص على امتثال أوامره.

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن المشركين إنها تجرَّؤوا على الشرك والكفر؛ لأنهم لم يستشعروا عظمة الله جل وعلا، فقَسَت قلوبُهم وتحجَّرت؛ وساووا بين الخالق والمخلوق؛ قال تعالى: ﴿وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِوَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ. الخالق والمخلوق؛ قال تعالى: ﴿وَمَاقَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِوَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ. وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: يَوْمَ الْقِينَ مَة وَالسَّمَونَ مُطُويِّت مُنْ إِينِينِهِ عَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزمر: ٧٦]، وقد ذم سبحانه وتعالى أولئك الذين ضعفت هيبة الله في قلوبهم؛ فقال جل شأنه: ﴿مَّالَكُمُ لَانْرَجُونَ لِلّهِ وَقَالُوا ﴾ [نوح: ١٣]. قال المفسرون: «ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته».



ولك أن تسأل أخي المسلم: كيف أستشعر عظمة الله تعالى في قلبي ؟ إن استشعار المؤمن لعظمة الله تعالى في قلبه ونفسه أرشدنا القرآن إلى وسائلها وطرقها ، ومن أهم هذه الوسائل وأعظمها:

#### ١) النظر والتفكر في ملكوت الله تعالى وعظيم خلقه:

كلما نظر المسلم وتفكر في هذا الملكوت الواسع العظيم زاده ذلك تعظيماً لمن خلقه وأبدعه؛ ولأجل هذا دعا الله سبحانه وتعالى أصحاب العقول السليمة إلى هذا التفكر والتدبر؛ ليستدلوا به على عظمة الله وقدرته وربوبيته، فيهتدوا بذلك إلى ألوهيته وأحقيته بالعبادة وحده لا شريك له؛ قال الله تعالى : ﴿إِنَ فِي النِّي السَّمَوَتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَفِ النِّيلِ وَالنّهارِ لَاينتِ لِأُولِي الْأَلْبَ الّذِينَ يَذَكُرُونَ الله قيدما وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم وَيَتَفَكّرُونَ فِي خَلِق السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ رَبّنا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَعْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠-١٩١]. يقول النبي على لما نزلت هذه الآيات: «وَيْلٌ لَنْ قَرَأَهَا وَلَمْ يَتَفَكّرُ فِيهَا» [رواه ابن حبان] .

وقال جل ثناؤه: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية: ١٧-٢٠].

انظر إلى السهاء من فوقك، وتأمل صفاءَها وتلألئ نجومها لتدرك بديع صنعها وعظمة صانعها، وتأمل تبدُّلَ أحوالها من ليل ونهار، وصحو وغيم، وكسوف وخسوف؛ ليزداد في قلبك تعظيم الذي خلقها ونظمها، وجعلها آية لمن خاف مقام ربه وخاف الوعيد، وتأمل اتِّساعها وعظيم خلقها ودقَّة صنعها؛



لتدرك عظمة خالقها؛ فعن ابن مسعود على قال: «بَيْنَ السَّماءِ الدُّنيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّماءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ خَمْسُمائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّماءِ السَّابِعَةِ وَالكُرْسِيِّ فَالْكُرْسِيِّ وَاللهُ فَوْقَ خَمْسُمائَةِ عَامٍ، وَالعَرْشُ فَوْقَ المَاءِ، واللهُ فَوْقَ المَاءِ، واللهُ فَوْقَ المَعرشِ، لا يَخْفَى عَلَيهِ شَيءٌ مِنْ أَعْمالِكُمْ الرواه الدارمي في "الرد على الجهمية"، وابن خزيمة في "التوحيد"، وابن منده في "الإيان"].

وإن تَعْجَب فَعَجَبٌ أمرُ هذه السياء؛ على اتساعها وشاهق ارتفاعها إلا أنها بغير أعمدة تسندها؛ قال تعالى: ﴿ **اَللَّهُ اللَّذِي رَفَعَ السَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا** ﴾ [الرعد: ٢].

وتفكر في تعاقب الليل والنهار؛ لتدرك عظيم فضل الله على خلقه؛ قال تعالى:

﴿ قُلْ أَرَهَ يَشَدُ إِن جَعَلَ اللّهُ عَلَيْكُمُ النّبُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللللّ

وتأمَّل هذا القمر الذي جعله الله آية من آياته العجيبة؛ حيث يبدو كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى ينتهي إلى أن يصبح بدراً مكتملاً، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود إلى حالته الأولى؛ جعله الله تعالى على هذه الحال ليكون مواقيت للناس في معاشهم وعباداتهم، وهو في الوقت نفسه مثال للجال والنور



الذي يتغنى به الشعراء في أشعارهم؛ ليكون ذلك كله دليلاً على عظمة خالقه سبحانه وتعالى .

وإذا نظرت إلى الأرض التي تعيش عليها وتسير في طرقها ؛ كيف جعلها الله تعالى ممهّدة منبسطة، وجعل فيها أرزاق الناس وأقواتهم ، وثبّتها بالجبال الرّواسي الشانحات؛ ترى فيها عجائب الزرع والثمر، تُخرج نباتاً مختلفاً ألوانه، وزروعاً مختلفاً أكُلُها؛ والأرض هي الأرض.

وانظر أيها المؤمن إلى الجبال العظيمة التي يقف الإنسان أمام هيبتها وشاهق عُلوِّها؛ لتستشعر شيئاً من عظمة الله تعالى الذي خلقها؛ قال سبحانه: ﴿وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمَّرٌ تُخْتَلِفُ أَلْوَنُهَا وَغَلِيبُ شُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧]، هذه الجبال التي سوف يدكها الجبار دكًا فيجعلها قاعاً صفصفاً؛ قال جلّ جلاله: ﴿وَيَسَّتُلُونَكُ عَنِ لَلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَقِي نَسَفُا ﴿ فَيَكُرُهَا قَاعاً صَفْصَفُ اللهِ لَا تَرَى فِيها عِوجًا وَلاَ عَنِ لَلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَقِي نَسَفُا ﴿ فَيَكُرُهُا قَاعاً صَفْصَفُ اللهِ لَا تَرَى فِيها عِوجًا وَلاَ أَمْتًا ﴾ [طه: ١٠٥-١٠٠]؛ وقال تعالى: ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْمِهَا لَهُ فَيْ الْمَنفُوشِ ﴾ [القارعة: ٥].

#### ٢) التفكر في النفس البشرية وبديع صنعها :

إذا أردت أيها المسلم أن تتعرف أكثر على قدرة الله وعظمته، ويتعلق قلبك بمحبته؛ فما عليك إلا أن تقترب أكثر من نفسك لتنظر في خلقها وتركيبها، وتتدبر دقيق وبديع صنع الله فيها، بدءاً من التكوين، وانتهاء بالموت؛ حيث يصور الله لك هذه الأطوار التي يمر بها هذا المخلوق البشري تصويراً دقيقاً ومفصًلاً؛ قال تعالى:



ويقول على: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِى قَرَارِ مُكِينٍ ﴿ ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلْمُضْفَةَ عَطَلَمًا مُكِينٍ ﴿ ثُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢- فكسَوْنَا ٱلْعِظَامَ لَحَمَّا ثُمُّ أَنشَأَنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرٌ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٢- 13].

ثم تأمل وتفكر في هذا التركيب الداخلي للإنسان؛ كيف ركب الله فيه من الأنظمة والأجهزة ما يعجز البشر عن تصوره من حيث بديع الصنع، ودقة العمل؛ قلب يعمل ليل نهار بلا توقف، حواس تدرك ما يحيط حولها من المرئيات والمسموعات والمحسوسات، دماغ يدير جميع تصرفات الإنسان من فرح وحزن، وضحك وبكاء، وقيام وقعود، ونوم واستيقاظ؛ فتأمل في نفسك أيها المؤمن ليعظم في قلبك إجلال الله وتوقيره ومحبته؛ وتدبر دائماً الحكمة من قول الله تعالى:

إن هذه الدعوة الربانية للتأمل والتفكر، لك أيها المؤمن خاصة، ولجميع الناس عامة؛ ليستقر في القلب حب الله وتعظيمه وتوحيده؛ فترتبط القلوب بربها، وخالقها، ورازقها، ومدبِّر أمرها.



### ٣) المداومة على قراءة القرآن الكريم:

إن تدبر آيات القرآن الكريم من أعظم ما يحيي القلوب ويربطها بربها ؟ قال تعالى : ﴿ أَفَلاَ يَتَدَبّرُونَ الْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [مد: ٢٤]، فالله تعالى أنزل هذا القرآن، وجعله شفاءً للقلوب والأبدان؛ قال تعالى: ﴿ وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُو شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٨٦]، فكيف لا تخشع القلوب اللَّينة لسماع كلام ربها، وقد خشعت وخضعت له الجهادات القاسية؛ قال تعالى : ﴿ لَوَ أَنزَلْنَاهَلَنَا مَلَا الْمُثَلُ نَضْرِبُهُا اللَّهُ وَيَالُكُ أَلِنَا مُنَلُ نَضْرِبُهُا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنُفَكُرُونَ ﴾ [الحشر: ٢١] .

إن من أحبَّ شيئاً وتعلَّق قلبه به أكثر من ذكره والحديث عنه، ومن أكثر من تلاوة القرآن الذي هو كلام الله، كان ذلك علامة على طهارة قلبه، وتعلُّق وُجدانِه بالله تعالى، وحبِّه له، حتى جعله لا يملُّ ولا يفترُ عن قراءة القرآنِ وتدبُّرِه؛ رُوي عن عثمان عن أنه قال: «لَوْ طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعَتْ مِنْ كَلامٍ رَبِّكُمْ» [أخرجه عبد الله بن أحد في "الزهد"].



#### ٤) معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته:

إن المسلم الذي يقرأ كتاب الله تعالى يدرك أنه لا تكاد تخلو آية من آيات هذا الكتاب العظيم من ذكر اسم من أسماء الله تعالى، أو صفة من صفاته الجليلة؛ بل إن ما ذكره الله تعالى عن أسمائه وصفاته وأفعاله أكثر وأعظم مما ذكره من غيرها من الأمور التي يحتاج إليها الناس في دنياهم ومعاشهم ؛ يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة» [درء تعارض العقل والنقل (١٩/٣)]. وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على أهمية معرفة هذه الأسماء والصفات بالنسبة للمسلم ؛ لأن معرفتها تورث في قلب المؤمن تعظيم الله تعالى ومحبته .

كما أن معرفتها تورث في قلب المؤمن التعظيم والخشية والخوف والمهابة من الله تعالى ؛ لإيهانه بأنه تعالى مُطَّلعٌ على أفعالِ العباد وأقوالهم ، ولا يخفى عليه ما تُكِنُّ قلوبهم ؛ يقول العز بن عبد السلام -رحمه الله-: «فهم معاني أسهاء الله تعالى وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف، والرجاء، والمهابة، والمحبة، والتوكل، وغير ذلك من ثمرات معرفة الصفات» [شجرة المعارف والأحوال (ص١)].

ومعرفة الله تعالى بأسهائه وصفاته تورث في قلب المؤمن زيادة في الإيهان ورسوخاً في اليقين ؛ يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-: «وبحسب معرفته -أي العبد- بربه، يكون إيهانه؛ فكلها ازداد معرفة بربه، ازداد إيهانه، وكلها نقص نقص، وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسهائه من



القرآن» [تيسير الكريم الرحمن (١/٣٥)].

فها الذي ينبغي على المسلم معرفته في أسهاء الله وصفاته؛ ليجني الثمرة، وتتحقق له الفائدة، ويرتبط قلبه بالواحد الأحد الذي ليس له كُفواً أحدٌ ؟

إن التعرف على الله تعالى بأسمائه وصفاته يتحقق من خلال الأسس الآتية:

### أ - أسماءُ الله تعالى كلُّها حُسنى، وصفاتُه كلُّها عُليا:

إن من تعظيم العبد المؤمن لربه أن يعتقد أن أسماء الله تعالى كلها حُسنى ، وأن صفاته التي وصف بها نفسه كلها عُليا؛ تصديقاً لما أخبر الله تعالى به في كتابه الكريم؛ قال تعالى: ﴿وَلِلّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠]، وقال سبحانه: ﴿قُلِ ٱدْعُوا ٱللّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرّحَانَ أَيّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الإسراء: ١١٠]، وقال جل ثناؤه: ﴿ ٱللّهُ لَا إِلّهُ إِلّا هُو لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]، وقال أيضاً: ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]، وقال أيضاً: ﴿ هُو ٱللّهُ ٱلْخُلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [طه: ٨]،

ومعنى كون أسهاء الله حسنى: أنها غاية في الكهال، ولا نقص فيها بأي وجه من الوجوه؛ فأسهاؤه سبحانه لا أحسنَ، ولا أكملَ، ولا أجمَل، ولا أجلَ منها؛ وذلك لها تتضمنه من المعاني الجميلة الجليلة، والصفات الحميدة التي تدل على عظمة وجلال الله الذي تسمى بها.

#### ب- طريق معرفة أسماء الله وصفاته:

لا يمكن للمسلم أن يجد طريقاً لمعرفة أسهاء الله وصفاته أحسن وأكمل وأسلم من كتاب الله تعالى، وسنة نبيه على الأن الله تعالى هو الذي سمى نفسه بهذه الأسهاء ووصف نفسه بهذه الصفات؛ فهو سبحانه أعرف بنفسه من جميع



خلقه، وإذا علمنا أن القرآن الكريم هو كتاب الله تعالى إلى خلقه، وأن فيه الهدى والنور والحق؛ علمنا أن أعظم مصدر لمعرفة أسهاء الله وصفاته هو القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.

وإذا علمنا أيضاً أن النبي على مُرسلٌ من ربه على، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأن الله أَوْكلَه مُهمّة تعريف الناس بربهم، وتبليغهم دينه الذي ارتضاه لهم؛ علمنا أن السنة النبوية الصحيحة هي الطريق الآخر لمعرفة أسهاء الله وصفاته؛ لأنه لا أحد أعلم بالله بعد الله تعالى من رسوله الأمين على بيقول الإمام أحمد –رحمه الله –: «لا يُوصفُ الله إلا بها وصَفَ به نفسه ، أو وصَفَه به رسولُه ، لا يتجاوز القرآن والحديث» [مجموع الفتاوي (٢٦/٥)].

#### ج- موقف المسلم من أسماء الله وصفاته:

ينبغي على المسلم المؤمن بأسماء الله وصفاته أن يلتزم المنهج الحق، والطريق الصواب في الإيمان بأسماء الله وصفاته، ولا يتحقق ذلك الإيمان إلا بالأمور الآتية:

(۱) إثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله على من الأسهاء والصفات، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، أو نفاه عنه رسوله على الأنه لا أحد أعلم بالله من الله تعالى ؛ ﴿ قُلْءَ أَنتُمْ أَعُلُمُ أَمِ الله ﴾ [البقرة: ١٠٠]، كما أنه لا أحد أعلم بالله بعد الله من رسوله على الذي قال الله فيه : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴿ إِلَّا مُوكِالًا الله فيه : ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴿ إِلَّا مُولِلًا مُوكَ الله عَنْ الله الله الله عَنْ الله الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ ال

(٢) تنزيه الله تعالى عن مشابهة خلقه ؛ قال تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ عَنْ مَشَابِهِ مُنْ عَالَى عَن



السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]؛ فالله تعالى لا يشبهه شيء، وليس له مثيل من خلقه؛ بل إنه سبحانه المتصف بصفات الكمال والجلال التي لا تنبغي لأحد إلا له سبحانه وتعالى.

(٣) عدم الطمع في إدراك كيفية صفات الله؛ لأنها من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه، والعقل يعجز عن إدراك المغيبات؛ يقول تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِمَ عِلْمَا ﴾ [طه: ١٦٠]، وقال سبحانه: ﴿ مَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٦٥].

#### د- تعظيم الله تعالى بأسمائه وصفاته:

إن من أعظم الدلالات على تعظيم العبد لله تعالى، وارتباط قلبه به: أن يظهر أثر الإيهان بأسهاء الله وصفاته في حياته، وعلى سلوكه، والمؤمن صادق القلب هو الذي يتعبد الله تعالى بأسهائه وصفاته؛ ومن صور ذلك:

#### (١) دعاء الله بأسمائه وصفاته:

إن من إجلال الله تعالى وتعظيمه: أن يتوجه إليه المسلم بالدعاء بقلبه وجوارحه؛ طاعة لأمره؛ قال جل ثناؤه: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْخُسْنَى فَادَعُوهُ بِهَا وَدُرُوا وجوارحه؛ طاعة لأمره؛ قال جل ثناؤه: ١٨٠]. ودعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته على نوعين:

الأول: دعاء عبادة: ومعناه أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى بأي نوع من أنواع العبادات القلبية؛ كالخوف، والرجاء، والمحبة، والتوكل، أو البدنية؛ كالصلاة، والصيام، والحج، وقراءة القرآن، والتسبيح، والذّكر، أو الهالية؛ كالزكاة، والصدقة، والأضحية.



ومن دعاء العبادة: ذكر الله تعالى، والثناء عليه، وتمجيده، وتسبيحه بها له من الأسهاء ويليق به من الصفات التي علّمنا إياها؛ فقول المسلم: «سبحان الله»، و«الحمد الله»، و «لا إله إلا الله»، و «الله أكبر»؛ كل هذا من تعظيم الله والثناء عليه ، وهو من دعاء الله تعالى بأسهائه وصفاته على سبيل التعبد له سبحانه .

فدعاء العبادة ليس فيه طلب، وإنها غايته التعبد لله تعالى بالثناء عليه والتلذذ بذكر أسهائه وصفاته .

الثاني: دعاء مسألة: وهو أن يطلب العبد من ربه ما ينفعه، ويسأله أن يَصرِ ف عنه ما يضرُّه، من أمر الدنيا والآخرة؛ كسؤال الله تعالى مغفرة الذنوب، أو الرحمة، أو الهداية والتوفيق، أو الفوز بالجنة والنجاة من النار، وغير ذلك.

وهذان النوعان من الدعاء -العبادة والمسألة - متلازمان؛ فكل سائل يسأل الله تعالى يسأل الله تعالى يسأله بإخلاص وخوف ورجاء ومحبة، وهذه عبادة ، والذاكر لله تعالى هو من حيث المعنى يطلب ويسأل الله تعالى رفعة في الدرجات، وزيادة في الحسنات، وتجاوزاً عن السيئات، وهذا دعاء المسألة.

### (٢) دعاء الله تعالى باسمه الأعظم:

من عظيم فضل الله على عباده الموحدين أن خصَّ اسماً من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، لا يدعو به عبد من عباده الموحدين إلا استجاب الله دعاءه، وأعطاه سؤاله، ولا شك أن حرص المسلم على أن يدعو الله تعالى بهذا الاسم من أعظم ما يربط قلب المؤمن بربه ؛ فعن عبد الله بن بُريدة عن أبيه «أَنَّ رَسُولَ الله على أَنْتَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا عَمْ صَبِعَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللهُ اللَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا



أَنْتَ، الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَدْ سَأَلَ اللهَ بِاسْمِهِ الْأَعْظَمِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ الرواه أحمد، والترمذي، والنسائي في «الكبرى»، وابن ماجه].

وعن أنس بن مالك ﴿ ﴿ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله ﴿ جَالِسًا وَرَجُلٌ يُصَلِّي، وَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ المَنَّانُ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ. فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ : لَقَدْ دَعَا اللهَ بِالسّمِهِ الْعَظِيمِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا شُئِلَ بِهِ أَعْطَى ﴾ [رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

فتأمّل أيها المسلم! إنك لما تدعو الله سبحانه وتعالى بهذين الدعاءين العظيمين؛ فأنت تثني على الله تعالى، وتذكره، وتحجّده، وتدعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، بل وباسمه الأعظم؛ ترجو استجابة دعوتك وتحقق مسألتك، وقد وُعِدْتَ بالإجابة عليها؛ فما أعظم أن يتعلق قلبك بربك، وأن ترطب لسانك بذكره، والثناء عليه، وسؤاله بما يستحقه من الأسماء والصفات.

### (٣) التحلِّي بها يجبه الله تعالى من الصفات:

إن من مقتضيات الإيهان بأسهاء الله وصفاته أن يتحلى المؤمن بالصفات التي يجبها الله تعالى؛ كاتصافه بالعلم، والعدل، والرحمة، والحلم، والعفو، وفي المقابل يتجنب الصفات التي تغضب الله تعالى، والتي لا تنبغي إلا له سبحانه؛ كالكبر، والعظمة، والجبروت، والقهر؛ فعن أبي هريرة عن النبي على قال: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: الكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالعَظَمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْتُه في



النَّارِ» [رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه]؛ فتَحلِّي المسلم بالأوصاف المحبوبة إلى الله تعالى، واجتنابه للأوصاف التي تغضب الله؛ دليل صادق على استقرار الإيهان في قلبه، وتعلق ذلك القلب بالله تعظيماً وتمجيداً وإجلالاً.

#### ه- من أحصاها دخل الجنة:

إن من أعظم ينابيع الإيهان معرفة أسهاء الله تعالى الحسنى؛ ذلك أن معرفة العبد لأسهاء الله سبب لدخوله الجنة، وإذا كانت الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون؛ كانت معرفة العبد لأسهاء الله سبباً للإيهان الموجب للجنة، ومنبعاً لقوته وثباته؛ عن أبي هريرة عن قال: قال رسول الله عن «إِنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا؛ مِائَةً إلا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّة» [رواه البخاري ومسلم].

ومعنى (من أحصاها) : أي حفظها وفهم معانيها وعرف دلالاتها، وعمل بمقتضاها ؛ فذكر الله تعالى ودعاه بها ، وتأدب بآدابها ، وتخلّق بأخلاقها ، ومن كان هذا حاله مع أسهاء الله الحسنى زكت نفسه ، وصلحت أعهاله ، وأكثر من طاعة مولاه، وازداد تعظيمًا لله ، وخشية منه ، ومحبة له .

وهكذا يشعر المسلم أن الله معه في كل أحواله؛ فيتولد في قلبه مراقبة الله تعالى التي تقيه وساوس الشياطين؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمُ طَنَيْكُ مِنَ ٱلشَّيْطُينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

#### وفي الختام أخي المسلم ا

أنت في نعمة ما بعدها نعمة ؛ أنعم الله عليك بنعمة الإيهان والهداية ، وجنَّبك الوقوع في نار أهل الضلال والغواية؛ فاحمد الله على نعمته، واسأله مزيداً



من فضله .

واعلم أن فرحتك بهذه النعمة لا تكتمل إلا إذا جرَّدت قلبك لله جل جلاله، وأنت في هذه العجالة السريعة تعلمت كيف تعلق قلبك بالله، فاحرص على الإخلاص والعمل؛ لتتذوق حلاوة الإيهان ولذة الطاعة.





وفي هذا المبحثِ بيانٌ لتعريفِ التوحيدِ، وأقسامِهِ، وفضائلِهِ، ومعنى كلمةِ التوحيدِ (لا إله إلا الله)، وشروطِها، وما يناقضُ التوحيد؛ وهو الشِّركُ وأقسامُهُ، ثمّ نبيّنُ أخيراً حقيقة الكبائرِ، والفرقَ بينها وبينَ الصّغائرِ، وحكمَ مرتكبِ الكبيرةِ في الدُّنيا والآخرةِ، وباللهِ التوفيقُ.

## أوّلاً: من هو الله تعالى؟

الله هو الإلهُ الواحدُ الأحدُ الَّذي لم يلدْ ولم يُولدْ، المتَّصفُ بصفاتِ الكمالِ



والجلال، المنزّهُ عن كلِّ عيبٍ ونقصٍ، الّذي لا يشبهُ أحداً من خلقِه، خالقُ هذا الكونِ ومدبِّرُ شؤونِه؛ الّذي لا يغيبُ عنه شيءٌ في أرضِه ولا في سهائِه، ولا يقعُ فيه شيءٌ إلا بإذنِه، ذو الفضلِ والإنعامِ على عبادِه، المستحقُّ للعبادةِ وحدَه دون غيرِه، الجامعُ عبادَه للحسابِ في يوم لا ريبَ فيهِ.

# ثانياً: تعريفُ التّوحيدِ:

هو إفرادُ اللهِ تعالى بالربوبيّة، والألوهيّة، وكمالِ الأسماءِ والصفاتِ.

### ثالثاً: أقسامُ التّوحيد:

أقسامُ التّوحيدِ ثلاثةٌ: توحيدُ الرُّبوبيّةِ، وتوحيدُ الألوهيّةِ، وتوحيدُ الأسهاءِ والصِّفاتِ.

### الأُوِّلُ: توحيدُ الربوبيّةِ:

فلا خالقَ، ولا مالكَ، ولا رازقَ، ولا مدبِّرَ إلا الله سبحانهُ؛ كما قال سبحانه: ﴿ أَلَا الله سَبَحَانُهُ عَلَمُ أَكَ اللهَ لَهُ مُلكُ ﴿ أَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَالِحُلْمُ اللَّالَاللَّالَالَا اللَّالَالِلَّا اللَّالَا الللَّالَاللَّالَاللَّالَاللَّالَّ



وهذا النوعُ من التوحيدِ قد أقرّ به الكفّارُ -من حيث الجملة - في زمنِ النّبيِّ وهذا النوعُ من التّوحيدِ قد أقرّ به الكفّارُ -من حيث الجملة - في زمنِ النّبيِّ وَلَم مَن يَرْزُ فُكُم عَلَى وَلَم يَعْرُدُ فُكُم وَمَن يُعْرِجُ اللّهَ عَالَا اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللل

وتوحيدُ الرّبوبيّةِ لا يكفي وحدَه في الدُّخولِ إلى الإسلامِ دون تحقيقِ بقيّةِ أقسامِ التّوحيدِ؛ لأنّ من كان ربًّا خالقاً، رازقاً، مالكاً، متصرّفاً: وَجَبَ أَن يكونَ إلىها واحداً لا شريكَ لهُ، وأن لا تُصْرَفَ العبادةُ إلا إليهِ. ولهذا لم يكفِ مشركي العربِ إقرارُهم بتوحيدِ الرّبوبيّةِ في الجملةِ؛ بل أمرهم الله على وطالبهم بإفراده بالعبادةِ؛ وهو توحيدُ الألوهيّةِ، وبيّن لهم أنّ إقرارَهم بأنّ الله وحده هو الخالقُ المالكُ المدبِّرُ، وإشراكَ غيره معه في العبادةِ تناقضٌ؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلَهِن عن المالكُ المدبِّرُ، وإشراكَ غيره معه في العبادةِ تناقضٌ؛ فقال سبحانه: ﴿ وَلَهِن عن اللهُ وحدَهُ يُوفَى مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ اللهُ وَحَدُهُ إِللهَ وَحَدَهُ اللهِ وحدَهُ عَر عن عن المالكُ الله وحدَهُ ؟!

الثَّاني: توحيدُ الألوهيّة: ويسمّى توحيدَ العبادةِ.

فتصرفُ جميعُ أنواعِ العبادةِ لللهِ وحده لا شريكَ لهُ؛ سواء كانت قلبيّةً؛



كالخوفِ، والرّجاءِ، والتّوكّلِ. أو **قوليّة**؛ كالدُّعاءِ، والاستعاذةِ. أو فعليّة؛ كالصّلاةِ، والحّجّ، والصّيام.

فلا نخاف، ولا نرجو، ولا نتوكل، ولا ندعو، ولا نستعيذ، ولا نصلي، ولا نصوم، ولا نحجُ إلا للهِ جل جلاله؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَعَيْكَ نصوم، ولا نحجُ إلا للهِ جل جلاله؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُشَكِى وَعَيْكَ وَمَمَاقِ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَيِذَلِكَ أَمْرَتُ وَأَنَا أَوَّلُ اللَّهُ المِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢].

وهذا النّوعُ من التّوحيدِ هو الذي أنكره الكفّارُ قديماً وحديثاً؛ كما قال تعالى حكاية عن قولهم: ﴿ أَجَعَلَ الْأَلِمَةَ إِلَنْهَا وَرَحِدًا ۚ إِنَّ هَذَا لَهَى مُعْجَابٌ ﴾ [ص: ٥] .

ولهذا أرسلَ اللهُ تعالى الرّسلَ، وأنزلَ الكتبَ من أجلِ دعوتِهم، وردِّهم إلى توحيدِه سبحانه، وإفرادِه بالعبوديّة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ رَسُولًا أَنْ اللهِ وَيَهِ عَلَى اللهِ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أَمُّةً وَسُولًا أَنْ اللهُ وَهُو راضٍ بذلك.

## الثَّالثُ: توحيدُ الأسماءِ والصِّفاتِ:



## رابعاً: فضائلُ التّوحيدِ:

توحيدُ الله تعالى له فضائل كثيرةٌ ؛ منها:

- () أنّ صاحبَه يحصلُ على الهُدى الكاملِ، والأمنِ التامِّ في الدنيا والآخرة؛ فالله جل وعلا يدفع عن الموحِّدين شرورَ الدِّنيا والآخرة، ويمنُّ عليهم بالحياةِ الطيّبةِ والطمأنينةِ.
- انّه سببٌ لدخولِ الجنّةِ، والنّجاةِ من النّارِ، حتّى لو عُذّب العبدُ على بعضِ الذُّنوبِ والمعاصي فإنّه لا يُخلّدُ في النّارِ؛ وذلك لوجودِ التّوحيدِ عنده.
- ٣) أنّه سببٌ في مغفرةِ الذنوبِ، وتكفيرِ السيّئاتِ، كما أنّه سببٌ للفوزِ بشفاعةِ النّبيّ ﷺ يومَ القيامةِ.
  - ٤) أنَّه السّببُ الأعظمُ لتفريج كرباتِ الدّنيا والآخرةِ، ودفع عقوبتِهما.
- •) أنّ جميعَ الأقوالِ الظاهرةِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ متوقّفةٌ في قبولِها وفي كمالِها وفي تمالِها وفي ترتيبِ الثّوابِ عليها على التّوحيد؛ فكلّما قَوِيَ التّوحيدُ والإخلاصُ للهِ جلّ وعلا كلّما كمّلتْ هذه الأمورُ وتمت.
- ٣) أنّه يحرّرُ العبدَ من رقِّ المخلوقين والتّعلُّقِ بهم وخوفِهم ورجائِهم والعملِ لأجلِهم، وهذا هو العزُّ الحقيقيُّ والشرفُ العالي، ويكونُ مع ذلك متعبِّداً لله سبحانه، لا يرجو سواهُ، ولا يخشى إلّا إياهُ، ولا ينيبُ إلا إليه، وبذلك يتمُّ فلاحُه ويتحقّق نجاحُه.
- ان الله جل وعلا تكفل لأهل التوحيد بالفتح والنصر في الدنيا، والعزل والشرف والتيسير لليسرى، وإصلاح الأحوال، والتسديد في الأقوال والأفعال.



## خامساً: معنى كلمةِ التّوحيدِ:

كلمةُ التّوحيدِ: لا إلهَ إلّا اللهُ.

ومعناها: لا معبودَ بحقِّ إلا اللهُ وحدَهُ؛ فهي نفيٌ للإلهيَّة عمَّا سوى اللهِ تبارك وتعالى، وإثباتُها كلُّها للهِ وحدَهُ لا شريكَ لهُ.

والإلهُ: هو المعبودُ؛ فمن عبد شيئاً فقد اتّخذهُ إلهاً من دونِ اللهِ، وجميعُ ذلك باطلٌ إلّا إلهُ واحدٌ وهو اللهُ وحدَهُ؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَكَ اللهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَكَ مَا يَعْمُونَ مِن دُونِهِ مُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَبَ اللهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ [الحج: ٢٦].

والعبادةُ: هي كلُّ ما يحبُّه اللهُ ويرضاهُ من الأقوالِ والأعمالِ الظاهرةِ والباطنةِ؛ كالدُّعاءِ، والخوفِ، والتَّوكل، والصَّلاةِ، والذكرِ، وغيرِها.

# سادساً: شروط كلمة التّوحيد:

شهادةُ التّوحيدِ لا تنفعُ صاحبَها إلا بتوفُّرِ سبعةِ شروطٍ؛ هي:

الأُوَّلُ: العلمُ بمعناها المرادِ منها نفياً وإثباتاً؛ لقولِهِ ﷺ : ﴿ فَأَعَلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا اللّ اللّهُ ﴾ [محمد: ١٩].



الثَّالثُ: الإخلاصُ المنافِي للشِّركِ؛ بأن لا يقصدَ بقولِها شيئاً من أمورِ الدُّنيا؛ لقولِهِ سبحانه: ﴿ وَمَا َ أُمُرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهُ عُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَاءَ ﴾ [البينة: ٥]. حنفاء: أي: مائلين عن الشِّركِ إلى التوحيدِ الخالصِ.

الرّابعُ: الصّدقُ المنافي للكذبِ؛ بأن يقولَ هذه الكلمةَ صدقاً من قلبِه؛ لقولِهِ الرّابعُ: الصّدقُ المنافي للكذبِ؛ بأن يقولَ هذه الكلمةَ صدقًا مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلّا عَلَى اللهُ؛ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ؛ إِلّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ» [رواه البخاريُ ومسلم، واللفظ للبخاري].

الخامسُ: المحبّةُ لهذهِ الكلمةِ، ولمقتضاها، ولأهلِها العاملينَ بها؛ لقولِهِ عَلى: ﴿ وَمِنَ النّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللّهِ اَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبّ اللّهِ وَالّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبّا يَلِيهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]، ولقولِهِ عَلَيْ: ﴿ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإِيمَانِ: أَن يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمّا سِوَاهُمَا، وَأَن يُجُبّ المُرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلّا لله، وَأَن يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النّارِ » [رواه البخاري ومسلم].

السّادسُ: الانقيادُ لم ادلّتْ عليهِ هذهِ الكلمةُ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَهُ ﴾ [الزمر: ١٠].

السابعُ: القَبولُ لما اقتضَتْهُ هذهِ الكلمةُ من عبادةِ اللهِ وحدَهُ، وتركِ عبادةِ ما سواهُ؛ فمن قالهَا ولم يقبلُ عبادةَ اللهِ وحدَهُ كان منَ الّذينَ قال اللهُ فيهم: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَالِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ عَالِهَتِنَالِشَاعِرِ مَجْنُونِ ﴾ الصافات: ٣٥-٣٦].



## سابعاً: ما يناقضُ التوحيدَ:

يناقضُ توحيدَ الله سبحانه الشِّركُ به جلّ جلالهُ.

وإذا كان توحيدُ اللهِ عَلَى، وإفرادُهُ بالعبادةِ أهم الواجباتِ وأعظمَها؛ فإنّ الشّركَ أكبرُ المعاصِي عند اللهِ تعالى؛ إذ هو الذنبُ الوحيدُ الّذي لا يغفرُه الله؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ لاَيغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالكَ لِمَن يَشَكَآهُ ﴾ [النساء:١١٦].

ولم استل رسولُ الله عَلَيْ عن أيِّ الذَّنبِ أعظمُ عند اللهِ؟ قال: «أَنْ تَجْعَلَ للهُ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» [رواه البخاري ومسلم].

والشركُ يُفسدُ الطاعاتِ ويبطلُها؛ فلا تُقبلُ طاعةٌ، ولا يُثابُ عليها العبدُ مع وجودِ الشِّركِ؛ لقولِهِ سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَشَرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُولَيْ مَلُونَ ﴾ [الأنعام: ٨٨]. والشِّركُ يُوجبُ لصاحبِه الخلودَ في النّارِ إذا ماتَ صاحبُهُ وهو مشركٌ؛ لقولِ اللهِ عزّ شأنّهُ: ﴿ إِنَّهُ مَن يُثَرِفَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمُ ٱللّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنّارُ ﴾ [الهائدة: ٢٧].

# ثامناً: أقسامُ الشِّرك:

الشركُ قسمانِ: الأوّلُ: شركٌ أكبرُ منافٍ لأصلِ التّوحيدِ، ومخرجٌ من الملّةِ. والثّاني: شركٌ أصغرُ منافٍ لكمالِ التّوحيدِ الواجب، ولا يخرجُ من الملّةِ.

## القسمُ الأوّلُ: الشّركُ الأكبرُ :

وهو صرفُ شيءٍ من أنواعِ العبادةِ لغيرِ اللهِ تعالى؛ كدعاءِ غيرِ اللهِ-فيها لا يقدرُ عليه إلا الله سبحانه-، والتّوكّلِ على غيرِهِ (١)، والسُّجودِ لغيرِهِ على جهةِ

<sup>(</sup>١) وليس من التَّوكّل على غير اللهِ تعالى اتّخاذُ العبدِ للأسبابِ، أو الاستعانةُ ببعضِ العبادِ فيها يقدرون عليه.



التّعبُّدِ؛ قال تعالى : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنّكَ إِذَا مِّنَ الطَّالِمِينَ ﴾ [يونس:١٠٦]؛ أي من المشركين. وقال سبحانه: ﴿ وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُوٓ أَإِن كُنتُم مُّ وَمِن اللهِ وَاللّهِ فَا لَكُنتُ مُمُّ وَمِن اللهِ عَنْ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فإذا كان الدُّعاءُ والتَّوكَّلُ والسَّجودُ من العباداتِ الَّتي أمر اللهُ بها؛ فمن صرَفَها للهِ كان موحِّداً لهُ، ومن صرَفَها لغيرِ اللهِ كان مشركاً بهِ.

وممّا يدخلُ في هذا القسم: شركُ الطاعةِ في التّحليلِ والتّحريم؛ كما قال تعالى: 
﴿ اَتَّخَاذُوۤا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ مَرْيَكُم وَمَا 
أُمِرُوٓا إِلّا لِيعَبُدُوۤا إِلَنهَا وَحِدُا لَا آلاً إِلَنهَ إِلّا هُوَ سُبْحَننَهُ عَكَا يُشْرِكُونَ ﴾ 
[التوبة: ٣١].

وهذه الآيةُ نزلتْ في اليهودِ والنّصارى الّذين أطاعُوا رُهبانهم وأحبارَهم في تحليلِ ما حرَّمَ اللهُ، وتحريمِ ما أحلَّ اللهُ؛ فعن عديِّ بن حاتم عن قال: «أَتَيْتُ النّبِيَّ وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ ﴿ أَتَّ كُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ كَنَهُمْ أَرْبَ ابَا مِن دُوبِ اللّهِ ﴾، قَالَ: يَقُرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ ﴿ أَتَّ كُوا أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهُبَ كَنَهُمْ أَرْبَ ابَا مِن دُوبِ اللّهِ ﴾، قالَ: أمّا إِنّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا لَهُمْ شَيْئاً اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئاً اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئاً اسْتَحَلُّوهُ » [رواه الترمذي].

## القسمُ الثَّاني: الشِّركُ الأصغرُ:

وهو ما كان وسيلةً إلى الشّركِ الأكبرِ، وهو نوعانِ: شركٌ ظاهرٌ، وشركٌ خفيٌّ.



1) شركٌ ظاهرٌ: ويكونُ بالألفاظِ والأفعالِ؛ فالألفاظُ كالحلفِ بغيرِ الله (والنّبيّ، أو: بالمسيحِ)، وقولِ: ما شاء الله وشئت؛ فقد قال عليه: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله الله فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ» [رواه الترمذيُ]، وقال لمن قال له: يا رسولَ الله؛ ما شاءَ الله وشئت: «جَعَلْتَنِي لله عَدْلًا! بَلْ مَا شَاءَ الله وَحْدَهُ» [رواه أحمد]. والأفعالُ كلبسِ الحلقةِ والخيطِ لرفع البلاءِ، واعتقادِ أنّها سببٌ لذلك.

٧) شركٌ خفيٌ: وهو شركُ النيّاتِ والإراداتِ؛ كالرِّياءِ والسُّمعةِ؛ بأن لا يقصدَ بعملِه وجه اللهِ سبحانه، وإنّا يقصدُ مدحَ النّاسِ له، أو ثناءَهم عليه؛ كأن يصلي أو يصوم ليقولَ النّاسُ قد استقامَ وحسن إسلامُه؛ وذلك لأنّ النّبيّ على قال: "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا: وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَالنّاسُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: الرِّيَاءُ، يَقُولُ الله عَلَيْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا؛ فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً » [رواه أحد].

# تاسعاً: تعريفُ الكبائر، والفرقُ بينها وبين الصّغائر:

تنقسمُ الذَّنوبُ والمعاصي الَّتي تقعُ من المسلمِ إلى كبائرَ وصغائرَ؛ قالَ عَلَى : 
﴿ إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ ثُكَفِّرٌ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مُدَخَلًا

كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

والكبائرُ: جمعُ كبيرةٍ، وهي: كلُّ ما فيه حدُّ في الدُّنيا، أو وعيدٌ خاصُّ في الآخرةِ.

والمرادُ بالحدِّ في الدُّنيا: العقوبةُ المقدّرةُ؛ كالقتلِ لمن يقتلُ، والقطع لمن



يَسرقُ، والجلدِ لمن يَزني. والمرادُ بالوعيدِ الخاصِّ في الآخرةِ: الوعيدُ بالنَّارِ، أو اللَّعنِ، أو الغضبِ، أو نفي الإيهانِ وأن اللَّعنِ، أو الغضبِ، أو نفي الإيهانِ وأن لا يَجد ريحَها، أو نفي الإيهانِ وأن لا يَكونَ من المسلمينَ، ونحو ذلك.

والصغيرةُ على هذا: ما ليس فيه حدٌّ في الدُّنيا، ولا وعيدٌ خاصٌّ في الآخرةِ.

## عاشراً: حكم مرتكب الكبيرة:

مرتكبُ الكبيرةِ -غيرَ الشِّركِ والكُفرِ - لا يخرجُ من الإسلامِ بكبيرتِهِ؛ بل هُو في الدُّنيا مؤمنٌ ناقصُ الإيهانِ -مؤمنٌ بإيهانِه، فاسقٌ بكبيرتِه -، وهُو في الآخرةِ تحتَ مشيئةِ اللهِ تعالى؛ إنْ شاءَ غفَر لهُ، وإن شاءَ عذّبَهُ، وإذا عُذّبَ لا يُخلّدُ في النارِ؛ بل يخرجُ منها بها معه من الإيهانِ، وإنْ كانَ مثقالَ ذرّةٍ؛ لقولِهِ عَيَّةٍ: « يَخُرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ شَعِيرَةٍ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَغُرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِلّا اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَغُرُجُ مِنْ النّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلهَ إِللهَ إِلْ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَغُرُجُ مِنْ النّارِهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ بُرَةٍ مِنْ خَيْرٍ ، وراه البخاري ومسلم]. والبُرّة: حبّةُ القمح.







من أركانِ الإيمانِ؛ الّتي يجبُ على المسلمِ أن يعتقدَها، ولا يصحُّ إيمانُه إلّا بالإقرارِ بها: الإيمانُ بالملائكةِ الكرامِ؛ لقول اللهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمُ بِاللهِ قَالَ اللهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْمِرَّ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمُ فَيَلَ الْمَشْرِقِ وَٱلْمَعْرِبِ وَلَكِنَ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلْكِنْبِ وَلَكِنْ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَالْكِنْبِ وَالْمَالِيَةِ عَلَى اللهِ وَالْمَالِيَةِ عَلَى اللهِ وَاللهِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْمَوْمِ اللّهِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْمِرْمِ اللهِ وَالْمَعْرِبِ وَلَكِنَ الْمِرْمِ اللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّا لَاللّهُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ا

وسنتناولُ في هذا المبحثِ: التعريفَ بالملائكةِ، ووجوبَ الإيمانِ بهم، وصفاتِهم الخَلقيّةَ والخُلُقيّةَ، وأعدادَهم، وأسماءَهم، ووظائفَهم، وعلاقتَهم ببني آدمَ، وثمرَاتِ الإيمانِ بهم.

# أوّلاً: التّعريفُ بالملائكة :

الملائكةُ خلقٌ من مخلوقاتِ اللهِ، خلقُوا من نُورٍ، ولهُم قدرةٌ على التشكّلِ والتمثُّلِ، وقد أوجدهم اللهُ تعالى لعبادتِه، وتنفيذِ أوامرِه في الكونِ؛ فلا يعصُون اللهَ ما أمرَهم، ويفعلُون ما يُؤمَرونَ.



وهم من عالمِ الغيبِ؛ إذ لا نراهُم، ولكنْ نؤمنُ بهم إيهانًا جازمًا لا يتطرّقُ إليه شكُّ؛ لأنّ الله جلّ وعلا أخبَر عنهم، كما أخبَر عنهم رسولُه عليه إخبارًا قطعيًّا يجعلُنا نوقنُ بوجودِهم.

## ثانياً: وجوبُ الإيمانِ بالملائكةِ:

يجبُ على المسلمِ أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً بأنّ الله تعالى خلقَ خلقاً من خلقِه همُ الملائكةُ، وأنبّم لا يتخلّفون عن أمرِه، ولا يَفتُرونَ عن عبادتِه، وأنبّم كثيرون لا يحصيهم إلّا الله سبحانه؛ فمنهم من عُرف باسمه؛ فيجبُ الإيمانُ بهم، وبها ذُكرَ من أعمالِهم تفصيلاً، ومنهم من لم يُعرف اسمُه؛ فيجبُ الإيمانُ بهم إجمالاً.

قال تعالى: ﴿ ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَكَمٍ كَنِهِ -وَكُنْهِ مِورُسُ لِهِ - ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

والإيمانُ بهم هو الرُّكنُ الثّاني من أركانِ الإيمانِ السِّتَةِ الواردةِ في حديث جبريلَ عِنْ حين سأل النّبي عَنْ عن الإيمانِ؛ فقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » [رواه مسلم].

و يتضمّنُ الإيمانُ بالملائكةِ أربعةَ أمورٍ:

الأوّلُ: التصديقُ بوجودِهم.

الثاني: الإيمانُ بما ورد من صفاتهِم، وعددِهم، وأسمائِهم، ووظائفِهم.

الثَّالثُ: إنزالهُم منازلهَم، وأنَّهم عبادٌ لله سبحانه، مأمورون مكلّفون، ولا يقدرون إلّا على ما أقدرَهم اللهُ عليه، والموتُ عليهم جائزٌ، وليس لهم في الألوهيّة



والرّبوبيّة نصيبٌ؛ بل هم كما قال تعالى: ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦].

### ثالثاً: صفاتُ الملائكة:

أوّلاً: صفاتُهم الخَلْقية: من صفاتِ الملائكةِ الخَلْقيّةِ:

١) أنّهم مخلوقُون من نورٍ: قال النّبيُّ ﷺ: «خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ» [رواه مسلم].

ولم كانتِ الملائكةُ أجساماً نورانيّة؛ فإنّ العبادَ لا يستطيعون رؤيتَهم، خاصةً أنّ الله لم يعطِ أبصارَنا القدرة على هذهِ الرُّؤيةِ.

- ٧) أنّ خلقهم عظيمٌ: ميّز الله تعالى الملائكة عن الجنّ والإنسِ بعظمِ الحِلقة والقوّة؛ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلذِينَ ءَامَنُوا قُوۤ ٱ أَنفُسَكُمُ وَالَّهٰلِيكُمُ اَلْاَ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِهِكُةٌ غِلاَظُ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ ٱللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:٦]، وقال النّبيُ عَلَيْ عن جبريل بين حين رآه في ليلةِ الإسراءِ: ﴿ رَأَيْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السّمَاءِ سَادًا عِظَمُ خَلْقِهِ مَا بَيْنَ السّمَاءِ إِلَى الأرْضِ ﴾ [رواه مسلم].
- ٣) جمالُ الملائكةُ: خلق اللهُ الملائكةَ على صورٍ جميلةٍ؛ كما قال تعالى عن جبريل بين : ﴿ ذُو مِرَّةٍ فَأَسَتَوَى ﴾ [النجم: ٦]. قال ابنُ عبّاس وَ اللهُ اللهُ اللهُ منظرٍ حسنٍ ».
- على التشكّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل والتمثّل بصورة البشر؛ كما تمثّل جبريل لمريم -عليهما السّلام -؛ قال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثّلُ لَهَا بَشَرًا سَوِيًا ﴾ [مريم: ١٧].



- أَنَّ لَهُم أَجِنحةً: وهي تتفاوتُ من حيثُ العددُ والضّخامةُ؛ قال تعالى: 
   أَلَحْمَدُ لِللّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَتِهِ كَةِ رُسُلًا أُولِيَ أَجْنِحَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبُعَ عَيْزِيدُ فِي الْخَاتِي مَايَشَا أُولِيَ ٱللّهَ عَنِ مَلْكُورِ مَا اللّهِ عَنْ عَبِدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَ النّبَي عَلَيْهُ فَي عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مسعودٍ وَ النّبَي عَلَيْهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُما تَةِ جَنَاحِ الرواه البخاري ومسلم].
- ٧) أنّهم لا يأكلُون، ولا يشربُون، ولا يتزوّجُونَ، ولا يتناسلُونَ: فقد أخبرنا الله تعالى أنّ الملائكة جاؤوا إبراهيم على صورة بشر، فقدم لهم الطّعام، فلم تمتد أيديهم إليهِ، فأوجسَ منهم خيفة؛ فكشفُوا له حقيقتَهم؛ قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا رَءَا آيَدِيهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لا تَخَفَ إِنَّا آرْسِلْنَ آلِك قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠].

كما اتَّفق العلماءُ على أنَّهم لا يتناكحُون، ولا يتناسلُونَ.

٨) أنّهم لا يَتعبون، ولا يَملّون: أخبرَ الله تعالى أنّ الملائكة يقومون بعبادتِه، وتنفيذ أوامره، بلا كلَل ولا ملَل، ولا يدركُهم من ذلك ما يدركُ البشر؛ فقال في وصفهم: ﴿ يُسَرِّحُونَ ٱلْيَّارُ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠]؛ أي: لا يضعفون. وقال: ﴿ فَٱلَّذِينَ عِندَرَيِّكَ يُسَرِّحُونَ لَهُ مِالْيَلُ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَعُمُونَ ﴾ [نصّلت: ٣٨]؛ أي: لا يملُّونَ.



٩) أنّهم يموتُون: وهذا من حكمة الله تعالى، وكمالِ ربوبيّته، وكمالِ حياتِه وقيّوميّتِه؛ فقد قال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ ﴿ [القصص:٨٨]، وعندما تفنى الخلائقُ كلُّها ينادي الله على: ﴿ لِمَن المُلْكُ الْيُومَ ﴾؛ فيجيبُ: ﴿ لِلّهِ الْوَرَحِدِ الْقَهَارِ ﴾ [غافر:١٦].

ثانياً: صفاتُهم الخلُقيّة: من صفاتِ الملائكةِ الخُلُقيّةِ:

- أَنَّهُم معصومُونَ من المعاصي: قال تعالى عن الملائكةِ: ﴿ لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا اللَّهَ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- ٢) أنّهم يخافُونَ الله تعالى ويخشَوْنه: قال جلّ وعلا عنهم: ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ الرَّعَدُ عَلَي وَعَلَمُ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾
   بحكمًدِهِ عَوَالْمَلَكِيْ كُدُّ مِنْ خِيفَتِهِ عَلَى الرِّعد: ١٣]، وقال أيضاً: ﴿ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾
   [الأنبياء: ٢٨].
- ٣) أنَّهم لا يفترُون عن ذكرِ اللهِ تعالى: وأعظمُ ذكرِهم التسبيحُ؛ قال الله سبحانه عنهم: ﴿ يُسُبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَكَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٠].
- 2) أنّهم كِرامٌ بَرَرَةٌ: قال تعالى: ﴿ وَأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴿ كَرَامٍ بَرَرَةٍ ﴾ [عبس:١٦-١٦]. وسفرَةٌ: أي: خلقُهم كريمٌ حسنٌ شريفٌ، وأخلاقُهم وأفعالهُم بارّةٌ طاهرةٌ فاضلةٌ.
- أَنَّهُم مَنَظَّمُونَ فِي كُلِّ شُؤُونِهُم: ويدلُّ على ذلك اصطفافُهم بين يدي اللهِ تعالى؛ قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفَّاً لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ اللَّهُ عَالَى وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [النبا: ٣٨]. والرِّوحُ هو جبريلُ النبي وعن جابر بن سمرة النبي قال: ﴿ أَلاَ تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمُلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا. فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ



الله! وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الأُولَ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ» [روامسلم].

٦) استحياء الملائكة: فقد قال النّبي على عن عثمان بن عفّان وهي : «أَلا السّتحي مِنْ رَجُلِ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلائِكَةُ» [رواه مسلم].

## رابعاً: أعدادُ الملائكة:

الملائكةُ خلقٌ كثيرٌ لا يعلمُ عددَهم إلا اللهُ الّذي خلقَهم؛ قال تعالى: ﴿وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَرَيِكَ إِلّا هُو ﴾ [المدر: ٣١]، وممّا يدلُّ على كثرتهم أنّ المَلكَ جبريلَ عَلَيْهِ قال للنّبيّ عَلَيْ لَيْنَةُ الإسراءِ والمعراجِ؛ لمّا صعدا إلى السّماءِ السّابعةِ، ووجدا فيها بيتاً يُسمَّى البيتَ المعمورَ: ﴿ هَذَا الْبَيْتُ الْمُعُمُورُ يَصَلِّي فيه كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ؛ إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ ﴾ [متفق عليه، واللفظ للبخاريّ].

### خامساً: أسماءُ الملائكة:

للملائكةِ أسماءُ، ولا يُعرفُ من أسماءِ الملائكةِ إلا القليلُ، وإليك أسماء الملائكة الذين ورد ذكرُهم في القرآنِ الكريم، والسنّة النبويّةِ الصّحيحةِ:

## ١، ٢) جبريلُ وميكائيلُ:

قال تعالى : ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّدُنَ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَتَهِ كَيْهِ وَرُسُونَ يَدُوَّا لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٩٧-٩٨].



### ٣) إسرافيل:

وهو الّذي ينفخُ في الصُّورِ.

وجبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ هم الّذين كان يذكرُهم النّبيّ على ، في دعائه عندما يستفتح صلاته من الليل : فعن عائشةَ وَ قَالَت : « كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللّيْلِ افْتَتَحَ صَلاتَهُ: اللّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ؛ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيهَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ؛ الْهَدِنِي لَلَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ؛ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ » [رواه مسلم].

#### ٤) مالكُ:

وهو خازنُ النَّارِ؛ قال اللهُ ﷺ عن أهلِ النَّارِ: ﴿ وَنَادَوْا يَكُولِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ﴾ [الزخرف: ٧٧].

### ٦،٥) منکرٌ ونکیرٌ:

ثبت في السنّة الصّحيحة: أنّ الملكينِ اللّذين يسألانِ الأمواتَ في قبورِهم يُسمّيانِ منكراً ونكيراً.

#### ۹،۸) هاروت وماروت:

وهما ملكان ذكرهما الله سبحانه وتعالى في قوله: ﴿وَمَاكَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِئَ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنرُوتَ وَمَنُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ ﴾ [البقرة: ١٠٢].



ويبدو من سياقِ الآيةِ أنّ الله تعالى بعثهما فتنةً للنّاسِ في فترةٍ من الفتراتِ، وقد نُسجتْ حولهما أساطيرُ كثيرةٌ؛ لم يثبتْ شيءٌ منها في الكتابِ والسنّةِ.

### سادساً: وظائفُ الملائكة:

دلّتِ النّصوصُ من الكتابِ والسّنة على أنّ الملائكة يقومونَ بأعمالِ عظيمةٍ كثيرةٍ في السماوات والأرضِ، وهذه الأعمال لا يحصيها كثرةً إلّا الله جلّ وعلا، والملائكةُ بالنّسبةِ إلى الأعمالِ الّتي وكّلهم الله تعالى بالقيامِ بها أصنافٌ عديدةٌ؛ فمنهم:

1) الموكّلُون بحملِ العرشِ: والعرش في اللَّغةِ: سريرُ المَلِكِ (مجلسه)، وسقف الشيء، وهو مشتقٌ من الارتفاعِ، فسُمِّي العرشُ عرشاً لارتفاعِه وعلوِّه.

والمرادُ به هنا: عرشُ الرّحنِ سبحانه؛ الّذي هو أعظمُ المخلوقاتِ وأعلاها؛ فهو كالسّقفِ والقبّةِ للعالمِ، محيطٌ بالسّماواتِ وفوقَها، ولا يقدر قَدْرَه إلا الله، ويحملُه من الملائكةِ ثمانيةٌ؛ قال تعالى: ﴿وَيَحِملُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَانِيةٌ ﴾ [الحاقَةُ: ١٧].

٢) الموكّلُونَ بالوحي: وهو ما أنزله الله تعالى على أنبيائِه ورسلِه -عليهم الصّلاة والسّلام - من كتبٍ وشرائع، والملك الموكّل بذلك هو جبريل على فقد قال سبحانه عن القرآنِ الكريم: ﴿نَزَلَ بِهِ ٱلرُّحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴾ [الشّعراء:١٩٣-١٩١]، وقال على الصَّفا فيصعقُونَ؛ فلا يَزالُونَ كَذَلِكَ حَتَى لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ؛ فلا يَزالُونَ كَذَلِكَ حَتَى لِلسَّمَاءِ صَلْصَلَةً كَجَرِّ السِّلْسِلَةِ عَلَى الصَّفَا فَيُصْعَقُونَ؛ فلا يَزالُونَ كَذَلِكَ حَتَى



يَأْتِيَهُمْ جِبْرِيلُ، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ جِبْرِيلُ فُزِِّعَ عَنْ قُلُومِهِمْ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: يَا جِبْرِيلُ مَاذَا قَالَ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: الحَقَّ. فَيَقُولُونَ: الحَقَّ الحَقَّ الحَقَّ» [رواه أبو داود].

٣) الموكّلُون بالقيام على الجنّةِ (خزنةُ الجنّةِ): قال تعالى: ﴿ وَسِيقَ الّذِينَ
 أَتَّقُواْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهَا سَلَنَمُ
 عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴾ [الزّمر: ٧٣].

الموكّلُون بالقيامِ على جهنّم (خزنةُ النّارِ): قال جلّ وعلا: ﴿وَسِيقَ الّذِينَ كَمُ رُولُكُم رُسُلٌ كَامُ مَوْرَا إِلَى جَهَنّمَ زُمَرً حَتَى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُما أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِن عَلَيْكُم عَاينَ مَن عَلَيْكُم عَاينَكُم عَاينَكُم عَلَيْكُم عَاينَكُم عَاينَكُم وَيُنذِرُونَكُم لِقَاءَ يَوْمِكُم هَذَا قَالُوا بَكَى وَلَنكِنَ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ [الرّم: ٧١].

الموكّلونَ بالقَطْرِ والرّياحِ والسّحابِ: الموكّلُ بالقطرِ هو ميكائيلُ النَّهِ، ومع ميكائيلَ أعوانٌ من الملائكة؛ قال تعالى: ﴿ فَالرَّبِحِرَتِ زَخْرًا ﴾ [الصّافات: ٢]، أي: الملائكةُ يزجُرون السّحابَ.

٣) الموكّل بالنّفخ في الصُّور: وهو إسرافيلُ ﴿ قَالَ سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ وَيهِ الْخَرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُ رُونَ ﴾ [الزّمر: ٦٨]. وقال ﷺ: ﴿ كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، واسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخ فَيَنْفُخُ ﴾ [رواه التّرمذيّ].

الموكّلُ بالجِبالِ: وهو ملكُ الجبالِ؛ فقد ثبت في حديثِ أمِّ المؤمنين عائشة وَقَيْنَ في قصّةِ خروجِ النّبيِّ عَلَيْ إلى الطّائفِ لدعوةِ أهلِها؛ حيثُ لم يقبلُوا دعوتَهُ، وأثاروا عليه سُفهاءَهم أنَّ النّبيِّ عَلِيْ قال: «فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ



أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ؛ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ؛ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ؛ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ؛ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَامِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» [رواه البخاري ومسلم].

# سابعاً: علاقةُ الملائكةِ ببنِي آدمَ:

علاقة الملائكة بابن آدمَ علاقة وثيقة وثيقة وثيقة المنهم من يقوم عليه وهو في بطنِ أمّه، ومنهم من يُكلَّف بحراستِه وحفظِه، ومنهم من يسجّلُ أعمالَه وتصرفاتِه، ومنهم من يحرّك باعث الخيرِ في نفسِه، ومنهم من ينزع روحه إذا جاء أجلُه؛ وفيها يلي بيان ذلك:

(١) الموكّلُون بالأجنّةِ في الأرحام: قال النّبيُّ ﷺ: ﴿وَكَّلَ اللهُ بِالرَّحِمِ مَلَكًا؛ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ نُطْفَةٌ، أَيْ رَبِّ عَلَقَةٌ، أَيْ رَبِّ مُضْغَةٌ، فَإِذَا أَرَادَ اللهُ أَنْ يَقْضِيَ خَلْقَهَا؛ قَالَ: أَيْ رَبِّ أَذْكُرٌ أَمْ أُنْثَى؟ أَشَقِيُّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ؟ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ» [رواه البخاري ومسلم].

٢) الموكّلون بحفظِ الإنسانِ وحراستِه: قال جلّ وعلا: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله



٣) الموكّلون بحفظِ أعمالِ بني آدم: وتسجيلِ صالحِ أعمالِهم وسيِّئها؛ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَ نَفِطِينَ ﴿ كُرَامًا كَنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠-١٦].

وقد وكَّلَ اللهُ تعالى بكلِّ إنسانٍ ملكيْنِ حاضريْنِ، لا يُفارقانِه، يُحصيانِ عليهِ أعهالَه وأقوالَه؛ قال جلَّ وعلا: ﴿إِذْ يَنْلَقَّ كَالْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ اللَّهِ يَعِنَ اللَّهِ مَا لَيْ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُو اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

وكتابةُ الملائكةِ لأعمالِ بني آدمَ كتابةٌ حقيقيّةٌ؛ ولهذا فإنّها تُحفظُ، ثمّ تُحضرُ يومَ القيامةِ فتُنشرُ؛ قال الله على: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَكُ طُهُ إِنهُ فِي عُنْقِهِ وَكُلَّ إِنسَنِ ٱلْزَمْنَكُ طُهُ إِنهُ فِي عُنْقِهِ وَكُلَّ إِنْهَ اللَّهِ عَلَيْكَ مَن اللَّهِ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَن اللَّهِ عَلَيْكَ مَن اللَّهُ عَلَيْكَ مَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٣-١٤].

- الموكّلُونَ بتحريكِ بواعثِ الخيرِ في نفوسِ العبادِ: فقد وكّل اللهُ بكلِّ إنسانٍ قريناً من الملائكةِ؛ يحتُّه على الخيرِ، ويرغِّبُه فيهِ، وقريناً من الجنِّ؛ يأمرُهُ بالشَّرِّ ويزيّنُه له؛ قال النّبيُّ عَلَيْ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْجِنِّ، وَقَرِينُهُ مِنَ الْمِئَمَ، وَلَا اللهِ؟ قَالَ: وَإِيَّايَ! إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ؛ فَلاَ لللهَ عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ؛ فَلاَ يَأْمُرُنِي إِلاَّ بِخَيْرٍ» [رواه مسلم].
- •) الموكّلُون بقبضِ أرواحِ العبادِ: وهو ملك الموتِ الّذي يقومُ بنزعِ الأرواحِ، وتسليمِها لمن معه من الملائكةِ اللّذين يحملونها إلى السّهاءِ بأمرِ اللهِ عَلَىٰ؛ قال تعالى: ﴿ قُلْ يَنْزَفَّنَكُم مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلّذِي وَكُلّ بِكُمْ ثُمّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السّجدة: ١١]. وتنزعُ الملائكةُ أرواحَ الكفرةِ والمجرمينَ نزعاً شديداً عنيفاً، أمّا المؤمنُون فإنّ الملائكة تنزعُ أرواحَهم نزعاً رفيقاً.



# ثامناً: ثمراتُ الإيمان بالملائكة:

للإيهانِ بالملائكةِ ثمراتٌ كثيرةٌ؛ منها:

- ١) العلمُ بعظمةِ خالقِهم تبارك وتعالى، وقوَّتِه، وسلطانِه.
- ٣) شكرُه تعالى على عنايتِه بعبادِه؛ حيثُ وكّل بهِم من هؤلاءِ الملائكةِ من يقومُ بحفظِهم، وكتابةِ أعمالِهم، وغير ذلك من مصالحِهم.
- ٣) محبّةُ الملائكةِ واحترامُهم؛ لما يقومُون بهِ من عبادةِ اللهِ تعالى على الوجهِ الأكملِ، واستغفارِهم للمؤمنينَ.



ذلك لأن الله على هو الحكم العدل ، ومن مقتضيات عدله سبحانه ألا يُعذّب أحداً من خلقه إلا بعد أن تقوم عليه الحجة ، ويتضح له الطريق، ويستبين له الهدى والرشاد ، ويعرف الحق من الباطل ، والضلال من الهدى ؛ قال الله على: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَقّى نَبُعَكَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وهذا كله لا يتحقق إلا بإرسال الرسل الذين هم سفراء بين الله وخلقه ، ومبلّغون عن الله هديه وشرعه. ومن ثمّ كان الإيهان بهم واجباً عظيهاً، وركناً أصيلاً من أركان الإيهان بالله على اليه العبد إلا به .



وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا الركن العظيم الذي هو رابع أركان الإيهان بالله عن الله التوفيق :

## أولاً: معنى الإيمان بالرسل:

الإيهان بالرسل معناه: التصديق الجازم بأنهم جميعاً مرسلون من عند الله وحده وأن الله تعالى قد بعث في كل أُمَّة رسولاً منهم، يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله وحده وترك عبادة ما سواه؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا الله والرسل صادقون راشدون ورام أتقياء أُمناء ، وأنهم بلَّغوا جميع ما أرسلهم الله به؛ لم يكتموا، ولم يُغيِّروا، ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفاً ولم ينقصوه، وأنهم كلهم على الحق المبين.

## ثانياً: حكم الإيمان بالرسل:

الإيهان بأنبياء الله ورسله واجب من واجبات هذا الدين ، وركن عظيم من أركان الإيهان؛ فلا يصح إيهان العبد إلا به؛ قال الله تعالى: ﴿ اَلْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ الله تعالى: ﴿ البقرة: ١٨٥] . فجعل إليه مِن رَبِّهِ وَالْمُوّمِنُونَ كُلُّ وَالْمَن بِالله وَمُلْتَم كُن بِالله وَمُلْتِه وَمُلْت وَلَيْه مِن رَبِّه وَالْمُون بِهِ الرسول عِن الرسول عِن الله تعالى الإيهان بالرسل من أركان الإيهان ، وأنه من جملة ما آمن به الرسول على والمؤمنون، وبيَّن أنهم لا يُفرِّقون بينهم؛ فيؤمنون ببعضهم دون بعض، بل يؤمنون بهم جميعًا .

وقد بيَّن الله تعالى في كتابه كُفْر من لم يؤمن بأنبيائه ورسله، أو فرَّق بينهم فآمن ببعضهم، وكفر ببعضهم؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ



أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ فَؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَحَـُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ أَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا ﴾ [النساء: ١٥٠ - ١٥١].

ثمّ قال بعد ذلك مبيّناً حال أهل الإيان: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْبِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَكِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أَجُورَهُمْ وكانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٢].

## ثالثاً: عدد الأنبياء والرسل:

أنبياء الله ورسله كثيرون ؛ منهم من أخبرنا الله عنهم في كتابه وهم: آدم، ونوح، وإدريس، وهود، وصالح، وإبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، ويعقوب، ويوسف، ولوط، وشعيب، ويونس، وموسى، وهارون، وإلياس، وزكريا، ويحيى، واليسَع، وذو الكفل، وداود، وسليمان، وأيوب، والأسباط (أولاد يعقوب بين )، وعيسى، ومحمد؛ وهو آخرهم؛ صلى الله عليهم وسلَّم أجمعين.

- ومنهم من لم يُذكر لنا شيء عن خبره ، قال تعالى : ﴿ وَرُسُلَا قَدَّ قَصَصَّنَهُمُّ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ ﴾ [النساء: ١٦٤].

## رابعاً: أنبياء الله ورسله من البشر:

هؤلاء الأنبياء والرسل كلهم من البشر ، ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء ، فلا يصرف لهم شيء من العبادة ، بل لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًّا؛ قال الله تعالى عن نوح بَنِي: ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلاَ أَعَلَمُ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلاَ أَعَلَمُ اللّهُ وَلاَ أَقُولُ لِكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ اللّهِ وَلاَ أَعَلَمُ اللّهُ عَالَى نبيه محمداً عَنْ أَن يقول: ﴿ لاَ الْعَنْ لِنَا اللهُ عَمَا اللهُ عَلَى نبيه محمداً عَنْ أَن يقول: ﴿ لاَ اللّهُ اللّهُ لِنَفْهِ يَنْعُا وَلَا ضَرّا إِلّا مَا شَاءَ اللّهُ ﴾ [الأعراف: ١٨٨].



- وإنها هم عباد مكرمون؛ اصطفاهم الله على وأكرمهم بالرسالة ؛ قال تعالى: 
﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّقَلُكُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّقَلُكُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّقَلُكُمْ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ مُ إِلَّا بَسُولُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِن عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُ مَن عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُ مُ إِلَّا اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ . 
﴿ قَالَتُ لَلَّهُ مِنْ مُن يَشَآهُ مِنْ إِلَّا لِمَنْ مِنْ إِلَّا لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ . 
﴿ قَالُتُ لَهُمْ رُسُلُهُ مِن عَلَيْ إِلَّا مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ . 

[إبراهيم: 11] .

# \* لماذا كان الرُّسل من البشر ؟

وعند التأمل والتدبر تتجلى حكمة الله على في جَعْلِه الرسل والأنبياء من البشر ، وأن ذلك لأمور؛ منها:

1) أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه، وهم الذين يَصلحون للقُدوة والأسوة، وهذه الحكمة تظهر حين التأمل في رسالة أي رسول منهم.

7) صعوبة رؤية الملائكة؛ وذلك نظراً لاختلاف طبيعة الملائكة عن طبيعة البشر؛ إذ الاتصال بالملائكة فيه عناء وجهد شديدان لا يحتمله جميع البشر؛ فقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن الرسول على كان يعاني من التنزيل شدَّة ، وكان إذا نزل عليه الوحي تغيَّر لونُه ، وتصبَّبَ عرقُه ، وارتعدتْ فرائصُه ، وكان مَنْ حوله يرون ذلك فيه ، فكان إرسال الرسل من البشر ضرورياً ؛ كي يتمكنوا من مخاطبتهم والفهم عنهم والاختلاط بهم ، ولو أرسل الله ملائكةً لها أمكنهم ذلك .



٣) أن الرسول لا يأتي للتبليغ فقط، أي : إنه لا يأتي ليبلِّغ أمراً معيناً من عند الله ثم يمضي، وإنها يمكث مع الناس حتى يُربِّي فئة منهم على الحق، يكون هو بذاته القدوة العملية لهم، ويكونون هم بدورهم قدوة للناس، فإذا كان الرسول من غير البشر فلن تتحقق هذه القدوة ؛ لأن الناس سيقولون حينئذ : هذا مَلك، ونحن بشر لنا أجساد ونزعات وشهوات، وبالتالي سيمتنعون عن الالتزام بأمر ربهم ؛ بحجة أن هذا الالتزام ليس في وسع البشر ولا هو من شأنهم، إنها هو من شأن الملائكة الذين لا يسكنون هذه الأرض، ولا يشعرون بها يشعر به أهل الأرض من رغبات وشهوات، وعندئذ سيقولون: كيف يرسل الله إلينا مَلكا ويطلب منا الاقتداء به في أعماله؟! أفلا يرسل إلينا بشراً مثلنا ؛ يحس كها نحس ويفكر كها نفكر، يشعر بضرورياتنا وبحدود طاقتنا؟ لذلك اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون الرسل بشراً .

## خامساً: التفاضل بين الرسل:

الرسل يتفاضلون فيها بينهم ، فبعضهم أفضل عند الله من بعض ؛ كها قال الله تعالى : ﴿ وَلَكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضْهُمْ عَلَى بَعْضِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] .

وأفضلهم خمسة هم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد؛ عليهم جميعاً الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ مِيثَنَقَهُمُ الصلاة والسلام، وهم المذكورون في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ أَنْ مِنْ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مَي النَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللللَّا الل



محمد على العليه الصلاة والسلام: «أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ» [رواه مسلم].

### سادساً: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة:

دين الأنبياء جميعاً واحد؛ هو الإسلام الذي يدعو إلى توحيد الله على وإفراده بالعبودية، وترك عبادة ما سواه؛ قال الله على: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا الله عَلَى الله وَمِنْهُم مَنْ هَدَى الله وَمِنْهُم مَنْ حَقّتُ عَلَيْهِ السَّالَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال أيضاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ الشَّكَلَةُ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال أيضاً: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيّ إِلَيْهِ الله مَن أَحد سواه؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الدِين الساوية )؛ لأنه دين واحد فقط هو الإسلام الذي يدعو إلى عبادة الله وحده ، وبه أُرسل جميع الأنبياء والمرسلين.

وإنها الاختلاف بينهم في الشرائع ؛ يعني في مسائل الحلال والحرام والأمر والنهي؛ فقد يكون الشيء حلالاً في شريعة نبيّ، لكنه حرام في شريعة نبي آخر، وقد يكون مشروعاً في شريعة نبيّ، لكنه غير مشروع في شريعة نبي آخر، وهكذا ... فالله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها ووقتها ، ويكون كفيلاً بإصلاحها متضمناً لمصالحها . أما العقيدة فهي واحدة عند جميع الأنبياء؛ ولذا قال النبي متضمناً لمصالحها . أما العقيدة فهي واحدة عند جميع الأنبياء؛ ولذا قال النبي والمراد: أن الأنبياء كالإخوة لأب؛ دينهم وهو توحيد الله على واحد، وأمهاتهم والمراد: أن الأنبياء كالإخوة لأب؛ دينهم وهو توحيد الله على واحد، وأمهاتهم والمراد بها الشرائع - مختلفة .



## سابعاً: وظائف الرسل ومهماتهم:

الرسل سفراء الله تعالى إلى عباده، وحَمَلَة وَحْيِه، وقد اختارهم الله على واصطفاهم للقيام بوظائف محددة جاء ذكرها في القرآن والسنة، وهذه الوظائف هي:

### ١) البلاغ المبين:

وهذه الوظيفة هي المهمة الأساسية للرسل ؛ لأن الله تعالى ما بعثهم إلا لإبلاغ الناس ما نُزِّل إليهم من ربهم ، وبيانه لهم قولاً أو فعلاً كما كان النبي على الله يفعل مع أصحابه . وقد جاء في القرآن الكريم ثلاث عشرة آية تَنصُّ على أن مهمة الرسول إنها هي البلاغ ، وقال الله تعالى آمراً رسوله على : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ مِهمة الرسول إنها هي البلاغ ، وقال الله تعالى آمراً رسوله على : ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ مِهمة الرسول إنها هي البلاغ ، وقال الله تعالى آمراً رسوله على الله يها المؤلفة عن البلاغ ، وقال الله تعالى آمراً رسوله على الله الله على المؤلفة المؤلفة

# ٢) الدعوة إلى الله تعالى:

لا تقف مهمة الرسل عند حدّ بيان الحقّ وإبلاغه ، بل مع ذلك يدعون الناس إلى الأخذ بدعوتهم ، والاستجابة لها ، وتحقيقها في أنفسهم اعتقاداً وقولاً وعملاً ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّعُوتَ ﴾ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ الْقومه: ﴿ فَأَتَّقُوا اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴾ [آل عمران: ٥٠].

ومن تأمل أحوال الأنبياء مع أقوامهم -كما جاء في القرآن- يدرك مدى الجهد العظيم الذي بذله الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله على وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله نوح على مدار تسعائة وخمسين عاماً ؛ فقد دعاهم ليلاً ونهاراً ، سرًّا وعلانية ، واستعمل أساليب



الترغيب والترهيب ، والوعد والوعيد ، وحاول أن يفتح عقولهم ، وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات ، ولكنهم أعرضوا وكذَّبوا ؛ قال سبحانه: ﴿قَالَ نُوحُ رَّبِ إِلَى مَا فِي الكون مِن آيات ، ولكنهم أعرضوا وكذَّبوا ؛ قال سبحانه: ﴿قَالَ نُوحُ رَّبُ مُ اللهُ وَوَلَدُهُ وَاللهُ مُسَارًا ﴾ [نوح: ٢١] .

### ٣) البشارة والنذارة:

وهذه الوظيفة مرتبطة بالدعوة إلى الله تعالى؛ فالرسل يدعون الناس إلى الله على، وإلى طاعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وفي الوقت نفسه يُبشِّرون الطائعين الممتثلين بالفوز الكبير والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة ، ويُنذرون العاصين المخالفين بالشقاء في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَمَا لَمُ اللّمُ اللّهُ اللهُ وعدله أنه بَيَّن لَرْسِلُ المُرْسَلِينَ إِلّا مُبشِرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الأنعام: ١٤] . ومن كمال رحمة الله وعدله أنه بَيَّن للناس صنوف النعيم وألوان المتع التي أعدها لعباده المؤمنين ، كما بيَّن أنواع العذاب المهلك التي أعدها للمجرمين الكافرين .

### ٤) تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة:

فقد خلق الله تعالى عباده على الفطرة السليمة ؛ يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئاً، ولكنْ جاءتهم الشياطين فزينوا لهم الباطل، وأثاروا فيهم الشبه والضلالات حتى زاغوا وانحرفوا عن الطريق المستقيم، وحادوا عن هذه الفطرة السليمة التي كانوا عليها، فكان من رحمة الله تعالى وفضله كلما حدث ذلك أن يرسل رسله ؛ ليردُّوهم إلى جادة الصواب، وإلى الطريق المستقيم، قال الله تعالى : ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّيِيتِينَ مُبَشِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٣١٣]؟ أي: كان الناس أُمَّة واحدة على التوحيد والإيهان وعبادة الله تعالى وحده فاختلفوا،



فأرسل الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين.

ومع دعوة كل نبي قومه إلى توحيد الله وترك عبادة ما سواه ، فقد كان كل رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث في عصره وموطنه؛ ذلك لأن الانحراف عن الصراط المستقيم يختلف باختلاف ظروف الزمان والمكان؛ فنوح على أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم ، وكذلك إبراهيم في ، وهود أنكر على أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، وصالح في أنكر على قومه الأرض واتباع المفسدين، ولوط من حارب الشذوذ الجنسي قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين، ولوط من حارب الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه، وشعيب في قاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكيال والميزان ، وهكذا ...

### ٥) إقامة الحجَّة على العباد:

فقد أرسل الله على الرسل وأنزل الكتب؛ كي لا يبقى للناس حجّة ولا عذر يوم القيامة؛ كما قال تعالى: ﴿ رُسُلا مُبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حَجَّةٌ وَمُنذِرِينَ لِثَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الرسل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة بخاصمون الله جل وعلا، ويقولون: كيف تعذبنا وتدخلنا النار، وأنت لم ترسل إلينا مَنْ يُبلِّغنا مرادك منّا ؟ كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنّا الله لَكُنهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِ أَن نَذِلً وَغَرْرُئ ﴾ [طه: كما أو أربينا كولا أربينا كولا أربينا كولا أربينا كمن قبل أن نزسل إليهم رسولاً لقالوا: على الله بعذابٍ جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولاً لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولاً؛ كي نعرف مرادك، ونتبع آياتك، ونسير على النهج الذي تريد ؟ فأراد الله على برحمته أن لا يبقى لأحد حجة ولا عذر ؛ فأرسل الرسل ،



وأنزل الكتب؛ قال النبي عَلَيْهُ «وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ الله، وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ الْمُبَشِّرينَ وَالمُنْذِرِينَ» [رواه البخاري ومسلم].

## ٦) تدبير شؤون الأمة عامة وسياسة أمرها:

## ثامناً: صفات الرسل:

ليًا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام هم سفراء الله تعالى إلى خلقه؛ يقومون بتبليغهم أوامره ونواهيه، وهو سبحانه يرعاهم ويحفظهم وجب أن يتصفوا بكل صفات الكمال الإنساني التي تحقق المقصود من مهمتهم العظيمة في توجيه الناس



إلى الله تعالى وهدايتهم إلى سواء السبيل؛ فالرسل يُمثِّلون الكمال الإنساني في أرقى صوره؛ فقد اختارهم الله على واصطفاهم لنفسه بعلمه وحكمته فكانوا أطهر البشر قلوباً، وأزكاهم أخلاقاً وأقواهم عقلاً؛ قال الله تعالى: ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَعَلَى مِسَالَتَهُم ﴾ [الأنعام: ١٢٤].

فنظراً لأن وظيفتهم تقوم على الاختلاط بالناس والاحتكاك بهم ؛ فقد كانوا على أكمل وأحسن الصور الخِلْقِية ، فلم يوجد عند أحدٍ منهم عيب في خلقته .

ونظراً لأن وظيفتهم أيضاً تقتضي التعامل مع أخلاقيات البشر المختلفة حَسَنِها وسَيِّعها ، فقد كانوا على أعلى درجة من الكهال الخُلُقيِّ ؛ وذلك ليتمكَّنوا من مواجهة المكاره والمصاعب التي تعترضهم في أثناء أداء مهمتهم . ومن تأمل سيرة النبي على يجد ذلك واضحاً جليًا، حتى إن زوجته عائشة و لاً سُئلت عن خُلُقه قالت: «كَانَ خُلُقهُ الْقُرْآنَ » [رواه أحد] . وكذلك جميع الرسل عليهم السلام كانوا مثالاً راقياً للكهال الخُلُقي .

وإضافة لما سبق من كمال الصورة الخَلْقية، والسمو الأخلاقي للرسل عليهم السلام، فإنهم كذلك يتصفون بصفات مهمة تقتضيها وظيفتهم كوسائط بشرية بين الله تعالى وخلقه، وهي صفات لا بد من وجودها مجتمعة في كل رسول؛ وهي :

#### ١) الصدق:

فالرسول يجب أن يكون صادقاً؛ لأنه يبلغ عن الله على دينه وشرعه إلى الناس، وإذا كان الأمر كذلك فمن المستحيل أن يرسل الله تعالى كذَّاباً، وهناك آيات كثيرة في القرآن تدل على صدق الرسل؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُ فِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَاعِيلُ إِنَّهُ



كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولُا نَبِياً ﴾ [مريم: ٥٠]، وقال سبحانه: ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِدْرِدِسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِيقًا نَبِياً ﴾ [مريم: ٥٦]، وكان النبي على قبل بعثته يلقب بين العرب بالصادق الأمين .

#### ٢) الأمانة:

وهذه صفة قرينة للصدق؛ لأن الكاذب لا يكون أميناً، كما أن الخائن لا يكون صادقاً، فلا بد أن يكون الصادق أميناً، والأمين صادقاً، وضد الأمانة: الخيانة، والله سبحانه وتعالى يستحيل أن يأتمن الخائن لحمل رسالته إلى الناس؛ لأنه لو جاز أن يكون الرسول خائناً لَغَيَّرَ في الشرائع الإلهية، ولأفسد في الأحكام التي يتلقاها عن الله تعالى، فيضيع بذلك الغرض من رسالته؛ وهو الإصلاح والعمل بأوامر الله تعالى وحده؛ ولذا كان كل رسل الله أُمناء.

#### ٣) الفطنة:

وذلك بأن يكون الرسول فطناً ذكياً ؛ يدرك ما يدور حوله من الأمور إدراكاً سريعاً ، ويتصرف فيها على حسب ما يقتضي العقل الحكيم الأكمل . والفطنة لازمة للرسول حتى يكون قادراً على إقناع من يدعوهم من أهل الإنصاف والاعتدال، خلافاً للمعاندين الجاحدين، وحتى يتمكن من إزالة الشبهة والشك من نفوسهم .

#### ٤) العصمة:

وهي الحصانة التي يحيط الله تعالى بها أنبياءه ؛ حتى يكونوا بمأمن عن الانزلاق إلى الخطيئة ، وحتى لا تجد الشرور والآثام سبيلاً إلى نفوسهم ، وحتى يظلوا منذ بعثتهم وحتى وفاتهم مبرئين من النقائص والعيوب .



وكذلك عصمهم الله من النسيان في تحمُّل الرسالة ؛ فهم لا ينسون شيئاً مما أرسلهم الله تعالى به؛ كما قال الله تعالى لرسوله محمد على: ﴿ سَنُقُرِثُكَ فَلاَ تَسَيَحَ ﴾ [الأعلى: ٦] . وقال تعالى : ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْمُوكَ ﴿ إِنَّا هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَى ﴾ [النجم: ٣-٤] .

كما أنهم معصومون في تبليغ ما أمرهم الله تعالى بتبليغه؛ فيؤدونه كما أمر الله دون خطأ أو زيادة أو نقصان.

### تاسعاً: معجزات الرسل:

معجزات الرسل: هي الآيات التي أجراها الله على أيديهم ؛ تصديقاً لهم ، وبرهاناً على الحق الذي معهم؛ ولهذا سهاها الله في كتابه (آيات) أي علامات دالّة على صدقهم.

وتأييد الله لرسله بالمعجزات من كهال عدله ورحمته، ومحبته للعذر، وإقامته للحجة على العباد؛ إذْ لم يبعث نبياً من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدقه فيها



أخبر به؛ قال تعالى: ﴿ لَقَدُّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا إِلَّا بَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِئَنبُ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ﴾ [الحديد: ٢٥] . وقال على المَّنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآنبِيَاءِ مَنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّهَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى الله إليَّ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [رواه البخاري ومسلم] .

ومن عظيم حكمة الله على أن جعل معجزات كل رسول من جنس ما أبدع فيه القوم المرسل إليهم؛ إمعاناً في إقامة الحجة، وقطعاً للعذر، فلو جعلت معجزة الرسول في أمر يجهله مَنْ أُرسل إليهم، لكان لهم عذر في عدم إحسان ما يجهلونه. فموسى الله أرسل في قوم كان السّحرُ شائعاً بينهم، فآتاه الله من الآيات ما فاق به قدرة السحرة على أن يأتوا بمثله، فلما رأى السحرة ذلك علموا أن هذا أمر ليس من فعل السحر، وإنما هي المعجزة الربانية التي أيَّدَ الله عانيه موسى، فما كان من السّحرة إلا أن آمنوا وأذعنوا.

ولما بعث الله تعالى عيسى على في بني إسرائيل كان فن الطب فيهم شائعاً، فاقتضت حكمته تعالى أن جعل كثيراً من معجزاته على من قبيل أعمال أهل الطب؛ فأبرأ الله على يديه الأبرص والأكمه - الذي ولد أعمى - وأحيا الموتى، وكل من البررص والكمّه وغيرهما من الأمراض المستعصية لم يكن بمقدور الأطباء في ذلك الزمان التسبب في الشفاء منها ، فآتى الله عيسى عجزة الشفاء منها بلمسة ودعاء؛ تأييداً وتصديقاً وإعلاماً لهم أن هذا من عند الله على ومثل ذلك مع نبينا محمد على ؛ فقد بُعث في قوم كانوا أهل فصاحة وبيان،

وكان ﷺ أميًّا لا يقرأ ولا يكتب، فلما بعثه الله ﷺ جعل معجزته من جنس ما



نبغ فيه العرب، وهو الكلام الفصيح ، فآتاه الله القرآن، وتحدَّى العرب أن يأتوا بمثله فعجزوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا ، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل سورة منه فعجزوا ، ثم أعلمهم بأنه لو اجتمع البشر كلهم، وتظاهرت الجن معهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله ؛ قال الله تعالى : ﴿ قُل لَّإِن الْجَتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَالْجِنُ عَكَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْءَانِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٨] .

# عاشراً: الوحيي:

هو الطريقة أو الكيفية التي يتم بها إعلام الله تعالى لأنبيائه ورسله ما يريده وما يأمر به وما ينهى عنه . وهذا يكون من خلال عدة أمور منها :

الرؤيا المنامية: فإن رؤيا الأنبياء حق ، وهي وحي من الله تعالى لهم ؛ فعن عائشة وهي قالت: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ من الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فعن عائشة وهي قالت: «أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ الله ﷺ من الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْم؛ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصَّبْحِ» [رواه البخاري ومسلم].

٢) تكليم الله تعالى لرسله من وراء حجاب: وذلك كها كلَّم الله تعالى نبيه موسى بينية ، وكها كلَّم نبينا محمداً على لله الإسراء والمعراج .

٣) أن يرسل إليه رسولاً من الملائكة: وهو جبريل بني في الغالب.

### الحادي عشر: واجبنا نجاه الرسل:

لقد أوجب شرعنا الحنيف على كل مسلم حقوقاً تجاه أنبياء الله ورسله؛ قياماً بها أمر الله به من تعظيمهم وتوقيرهم، واعترافاً بها فضَّلهم الله به على سائر الخلق



من تبليغ رسالته وتبيين دينه. ومن هذه الحقوق:

1) الإيمان بهم جميعاً، وعدم التضريق بينهم؛ وذلك بأن يُؤمن ببعض ويُكفر ببعض؛ كحال النصارى الذي آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد، أو كحال اليهود الذين آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ومحمد عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه؛ قال الله تعالى: ﴿قُولُواْ ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَيْ اللهِ إِلَى اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبِيوُن مِن وَاللّهُ مُسَلّمُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٦].

ومما يجب معرفته هنا أنه لا يجوز لأحد من الثقلين (الإنس والجن) اتباع شريعة أحدٍ من الرسل السابقين بعد مبعث محمد على المبعوث للناس كافة ؛ لأن شريعته جاءت رافعة و ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله؛ فلا دين إلا ما بعثه الله به، ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَبْتَع عَيْرَ ٱلْإِسَلَيْمِ دِينًا فَلَن يُقبّلُ مِنْ مُ مَن مَن المَحْسِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٨٥]. وقال تعالى: ﴿ وَمَا آرسَلُنكَ إِلّا صَابِعَهُ لِلنّاسِ بَشِيرًا وَنكِينً أَكْرُ النّاسِ لايعًلمُون ﴾ [سأ: ٢٨].

٢) موالاتهم جميعًا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم؛ فمن أبغض نبيًّا من الأنبياء فقد كفر؛ قال تعالى: ﴿مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتهِ كَيْمِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِلْتَهِ وَمَلَتهِ كَيْمِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِلْكَ فَإِنَ اللّهَ عَدُوًّ لِلْكَنفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٩٨].

٣) النظر إليهم بعين الكمال والتوقير؛ فلا يجوز للمسلم أن ينتقص أحداً منهم، بل يجب أن يعتقد أنهم أدَّوا رسالة الله على أكمل وجه، وأنهم بلَغوا درجة الكهال البشري؛ فلا نقص يعيبهم، ولا عيب يشينهم؛ قال الله تعالى بعد أن ذكر



طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: ﴿وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنعام: ٨٦].

- ٤) دفع غلو الغالين فيهم؛ كغلو النصارى في المسيح ابن مريم على عيث التما أنه ابن الله، وإنها هو عبد الله ورسوله؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَدَهُ ٱلْقَدَهُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَٱلْقَدَهُ اللَّهِ عَلَى مُرْيَمٌ وَرُوحٌ مِنْهُ ﴾ [النساء: ١٧١].
- ٥) الصلاة والسلام عليهم؛ فقد أخبر الله تعالى بإبقائه الثناء الحسن على رسله، وتسليم الأمم عليهم مِنْ بعدهم؛ قال تعالى عن نوح: ﴿ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِى النَّا وَسَلَيْم عَلَى أَلُو مِن اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلَمْ اللّه عَلَى اللّه عَلَى الل
- 7) عدم المفاضلة بينهم؛ إذا كان ذلك على سبيل المفاخرة والتنقيص من حقهم، وهذا من تمام إجلالهم واحترامهم وكمال الإيمان بهم، وقد نهى النبي على عن ذلك؛ فقال: «لَا تُفَاضِلُوا بَينَ أَنْبِيَاءِ الله» [رواه مسلم].







إن الحديث عن نبيّنا محمد على ليس كحديثٍ عن غيره؛ إنه حديث عن أعظم إنسانٍ خلقه الله على، وأكمل بشرٍ مشى على ظهر هذه الأرض، وأفضل رسول أرسله الله جلَّ وعلا إلى هذه البشرية، فهو إذاً سيّد العالمين، وإمام المتقين، وخاتم النَّبيين، وحبيب ربِّ العالمين.

وفي هذا المبحث نحاول أن نُعرِّف القارئ الكريم بشيءٍ مما يتعلق بشخصيته وحياته وسيرته؛ فنقول وبالله التوفيق:

وهب بن عبد مناف؛ ينتهي الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأُمُّه هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة. وقد ولدته أُمُّه سَويّ الخِلْقة، جميل الصورة، صحيح الجسم. وكانت ولادته عام الفيل الموافق لعام خمسمائة وإحدى وسبعين للميلاد.

وُلد في مكة المكرمة، ونشأ بها يتياً؛ فقد مات أبوه وهو حِمْلٌ في بطن أمه،



ثم ماتت أمه وهو في السادسة من عمره، فتكفَّل به جدَّه عبد المطلب ثم مات، فتكفَّل به جدَّه عبد المطلب ثم مات، فتكفَّل به عمه أبو طالب، ونشأ في كنفه ورعايته.

وصعمل برعي الغنم في صباه كما هي سنة الله في أنبيائه؛ قال على الله نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَم، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ؛ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً) [رواه البخاري]. ثم عمل بالتجارة، وتزوج من السيدة الفاضلة العاقلة خديجة بنت خويلد القرشية رضي الله عنها، وأنجب منها من الذكور: القاسم، وهو الذي كان يُكنّى به، وعبد الله. ومن الإناث: زينب، ورُقيّة، وأُمّ كلثوم، وفاطمة رضي الله عنهم جميعاً. وأنجب إبراهيم من السيدة مارية القبطية التي أهداها إليه المُقَوْقس مَلِك مصر في زمانه، وقد مات جميع الذكور في حياته وهم صغار، وأما بناته فهاتوا أيضاً في حياته لكن بعدما كبرنَ وأسلمنَ وتزوجنَ، والا فاطمة رضى الله عنها فإنها مات بعده بستة أشهر.

حتى عُرف بين قومه بالصادق الأمين. وبالرغم من العادات السيئة التي كانت موجودة في وقته وفي بيئته؛ كشرب الخمر إلا أنه لم يكن يفعل شيئاً من ذلك؛ فلم موجودة في وقته وفي بيئته؛ كشرب الخمر إلا أنه لم يكن يفعل شيئاً من ذلك؛ فلم يشرب خمراً قط، وبرغم عبادة قومه للأوثان والأصنام التي صنعوها بأيديهم وكانت عبادة الأصنام منتشرة انتشاراً كبيراً عند العرب فكان لكل قبيلة صنم يعبدونه من دون الله على برغم ذلك كله فقد صانه الله على؛ فلم يسجد لصنم قط، ولم يحضر حفلاً من الحفلات التي كانوا يهارسون فيها طقوسهم الكُفْرية، ولم يعمل شيئاً مما كان يعمله قومه من الفواحش والمنكرات.



وكانت أخلاقه وأحواله تدل على اصطفاء واختيار الله على له لهداية الناس إلى الله، وردِّهم إلى جادة الصواب، وإلى الفطرة السليمة التي هي عبادة الله وحده لا شريك له.

وعلى رأس الأربعين من عمره أرسل الله على إليه أمين الوحي جبريل الله على إليه أمين الوحي جبريل الله المعين بدعوة الناس إلى عبادة الله وحده، وإلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله على وختم به الرسالات، وأنزل عليه القرآن ليقرأه على الناس، وينذرهم به، ويكون دستوراً ومنهجاً لحياتهم.

ومن وقتها نشط النبي على يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترو ما هم عليه من عبادة الأوثان، وأخذ يقرأ عليهم كلام الله على الذي كان يتنزل عليه، فكذّبه قومه، وعاندوه، وآذوه، ورموه بالجنون تارة، وبالسحر تارة، وأخذوا يصدون الناس عنه وينهونهم عن اتباعه وتصديقه، وبرغم ذلك كلّه آمن به بعض الناس، وكان على رأسهم زوجته خديجة، وصديقه أبو بكر، وابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعاً، ثم توالى دخول الناس في دين الله فاشتد عليه أذى المشركين، وتعرض أصحابه وأتباعه لأشد ألوان الأذى والتعذيب؛ حتى قُتل بعضهم، فأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، ثم هاجر هو أيضاً إلى المدينة، وهناك جعل الله على له أنصاراً وأعواناً ينصرونه، وينصرون دينه حتى مَكّن الله له ولدينه، وانتشر الإسلام في جزيرة العرب، وفُتحت مكة بلده، وبلد الله الحرام، وهُدّمت الأصنام، وسُوّيت القبور المُشْرفة –المرتفعة عن الأرض –؛ اتّباعاً للعقيدة، وإظهاراً للتوحيد، وإيذاناً بانتهاء دولة الشرك والوثنية في الأرض –؛ اتّباعاً للعقيدة، وإظهاراً للتوحيد، وإيذاناً بانتهاء دولة الشرك والوثنية في



جزيرة العرب؛ قال عليّ رضي الله عنه لأبي الهيّاج الأسديّ: (أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَني عَلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ؟ – وكان بَعْثُ عليٍّ ﴿ يَعَدُ فَتَحَ مَكَّةً – أَنْ لاَ تَدَعَ عَيَّ الله عَيْهُ وَلاَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ ) [رواه مسلم]. وأقرَّ الله ﷺ عينه بعز الإسلام وظهور المسلمين، ثم تَوقًاه الله ﷺ وعمره ثلاث وستون سنة؛ أربعون منها قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبياً رسولاً.

وبه ختم الله على الأنبياء والرسل، وختم بشريعته جميع الشرائع؛ فلا نبي بعده، ولا شريعة بعد شريعته، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع السابقة، فلا إيهان لأحدٍ حتى يؤمن به ويتبعه على دينه وشريعته؛ قال على: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيُّ وَلاَ نَصْرَانِيُّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ، إلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ) [رواه مسلم].

وبعدما توفاه الله على تابع أصحابه مسيرته، وبلَّغوا دعوته، وفتحوا البلدان بالإسلام، ونشروا الدِّين الحق حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها. ودينه باقٍ إلى يوم القيامة.

### من أخلاق النبي عَلَيْهُ:

كان النبي على أحسن الناس أخلاقاً، وأعلاهم فضائل وآداباً، امتاز بذلك قبل عهد النبوة فكيف بأخلاقه بعد النبوة؟ وقد خاطبه ربُّه تبارك وتعالى بقوله له: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤]. لقد أدَّبهُ ربُّه فأحسن تأديبه، وربَّاه فأحسن تربيته، فكان خُلُقهُ القرآن الكريم، يتأدب به، ويؤدب الناس به، فمن أخلاقه الكريمة:



٠ أنه ﷺ كان أحلم الناس، وأعدلهم، وأعفُّهم، وأكرمهم، وأشجعهم. وكان أشدّ الناس تواضعاً؛ يصلح نعله بنفسه، ويخيط ثوبه، ويُعين زوجته في المنزل ويساعدها. يجيب الدعوة من أيّ أحد، ويقبل الهدية ولو قَلَّت، ويكافئ عليها. وكان يغضب لربِّه، ولا يغضب لنفسه. وكان يجوع أحياناً فيعصب الحجر على بطنه من الجوع، وكان يأكل ما حضر، ولا يردُّ ما وجد من المباح، ولا يَعيب طعاماً قط إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه تركه. وكان يلبس ما وجد من المباح، ويركب ما تيسَّر؛ مرة فرساً، ومرة جملاً، ومرة بغلة، ومرة حماراً، أو يمشي راجلاً حافياً. يجالس الفقراء، ويؤاكل المساكين، ويَصِلُ ذوي القرابة والرحم من غير أن يُميّزهم على من هو أفضل منهم. ولم يكن قاسياً، ولا غليظاً، ولا صخَّاباً -أى يصيح ويصرخ- في الأسواق، وما كان يقابل السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ويقبل معذرة من اعتذر إليه. يمزح ولا يقول إلا حقاً، ويضحك من غير قهقهة. وكان أشد الناس حياءً. وكان يعود المرضى، ويشهد الجنائز، ويمشى وحده بين أعدائه بلا حارس. لا يحتقر فقيراً لفقره، ولا يهاب مَلِكاً لِمُلْكِهِ.وكان من خُلُقه أنْ يبدأ مَنْ لقيه بالسلام، وإذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة، ولا يأتيه أحد لحاجة إلا قام معه في حاجته. وكان يدعو أصحابه بكُناهم -أي يخاطب الواحد من صحابته فيقول: يا أبا فلان-؛ إكراماً لهم، واستالة لقلوبهم. وكان أرحم الناس بالناس، وخبر الناس للناس، وأنفع الناس للناس.

وكان يحب اليُسْر، ويكره العُسْر، ولا يواجه أحداً بها يكره، ومن رآه بديمة هابه، ومن خالطه أحبه. وكان لا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى،



أو فيم الابد له منه من صلاح نفسه. هذه بعض أخلاقه الكريمة، وصفاته الجميلة فتبارك مَنْ أدَّبه وعلَّمه وربَّاه.

### بشارات الأنبياء السابقين به:

و لقد حدثنا القرآن الكريم عن بشارات الأنبياء السابقين ببعثته على ، وأن ذكره موجود في الكتب السابقة، ومن ذلك قول الله على : ﴿وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ النّبِيتِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ النّبِيتِينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِن كِتَب وَحِكْمَةٍ ثُمّ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرُنا قَالَ فَاشَهَدُوا لَتُوْمِئُنَا بِهِ وَلَتَنصُرُنَةٌ وَالْعَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّه أَفَر رَثُم وَأَخَذَتُم عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرُنا قَالَ فَاشَهدُوا لَتُومِئُنَا بِهِ وَلَتَن مُرَدًا قَالَ فَاشَهدُوا وَأَنا مُعَكُم مِن الشّه إِلَى الله أخذ العهد والميثاق على كلّ نبي لئن بُعث محمد على في حياته ليؤمنن به، ويترك شرعه لشرعه. ويُفهم من هذا: أن ذِكْرَه موجود عند كل للوّمنن به، ويترك شرعه لشرعه. ويُفهم من هذا: أن ذِكْرَه موجود عند كل الأنبياء السابقين.

وقال الله عنه عنه وذلك في سياق الحديث عن قوم موسى بيله-: هَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَسَاءً وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ مَيْء فَسَأَحَتُ بُهَا لِلَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُوْتُوكَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُرْحَى وَيُوْتُوكَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُرْحَى وَيُؤْتُوكَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُرْحَى وَيُوْتُوكَ الرَّسُولَ النَّبِي الْمُرْحَى وَيُوتُونَ وَيَنْهَم وَالْمُعَرُونِ وَيَنْهَم مَا اللَّذِي يَجِدُونَ مُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِة وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم وَالْمَعْرُونِ وَيَنْهَم مُا اللَّهِي يَعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي وَالْمُعْلَى اللَّهِ كَانَتُ عَلَيْهِمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٥١-١٥٧].



و أخبرنا الله عن أن عيسى عن بشّر برسولنا محمد على فقال عن النّورية فقال عن النّورية و أَمْ مَرْيَمَ يَنَبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًالِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ النّورية و مُنْ مُرَيّمَ يَنَبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًالِمًا بَيْنَ يَدَى مِنَ النّورية و مُنْ مُرَيّم مُنْ مُرَيّم يَنْ مُنْ النّورية و مُنْ النّورية و مُنْ اللّه عَدْمُ مَنْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

و (أحمد) من أسماء نبيّنا محمد على كما ثبت عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله على يقول: (إِنَّ لِي أَسْمَاءً؛ أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ) [رواه البخاري ومسلم].

وثبت عن النبي على أنه قال: (إِنِّي عِندَ الله مَكْتُوبٌ بِخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لُنْجَدِلُ فِي طِينَتِهِ، وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ: دَعْوَةُ أَبِي إِبْراهِيمَ، وَبِشَارَةُ عِيسَى، وَرَقْيا أُمِّي الَّتِي رَأَتْ -في المنام- حِينَ وَضَعَتْنِي أَنَّهُ خَرَجَ مِنْها نُورٌ أَضَاءَتْ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّام) [رواه أحمد وابن حبان].

وجاء وصفه على التوراة؛ فعن عطاء بن يسار قال: (لَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله عَلَى فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ الله عَلَى فِي التَّوْرَاةِ، قَالَ: أَجُلْ وَالله! إِنَّهُ لَمُوصُوفٌ فِي التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّنَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتُكَ اللهَ يَتُكَ اللهَ عَلَيظٍ، وَلَا سَخَابٍ فِي الْأَسُواقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةِ السَّيِّةِ الللهُ، وَيَفْتُحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمَّا، وَقُلُوبًا غُلْقًا) [رواه البخاري]. وغير ذلك من البشارات ببعثته عَيْهِ.



ولقد كانت هذه البشارات ذائعة ومنتشرة قبل بعثة النبي على، وكان الذي يتولى إذاعتها ونشرها هم أهل الكتاب من اليهود والنصارى؛ زعماً منهم أنهم سيتابعون صاحبها عند بعثته، لكن وللأسف لما بُعث النبي على، وعرفوه، ورأوا صفته كما جاءت في كتبهم كفروا به وكذبوه وحاربوه؛ قال الله على:

﴿فَلَمَّا جُمَاءُهُم مَاعَرَفُوا كَفَرُوا بِهِم... ﴿ [البقرة: ٨٩]. هذا في الوقت الذي انتفع كثير من أهل المدينة النبوية بسماع هذه البشارات منهم، فما إنْ سمعوا ببعثة النبي كثير من أهل المدينة النبوية بسماع هذه البشارات منهم، فما إنْ سمعوا ببعثة النبي هذه البشارات منهم، فما أنْ سمعوا ببعثة عن هذه البشارات.

#### معجزاته عَلَيْهُ:

و لقد أيّد الله على رسله بالآيات والمعجزات، وهي أمور خارقة للعادة يجريها الله على الحق الذي معهم، يجريها الله على على أيديهم؛ تصديقاً وتأييداً لهم، وبرهاناً على الحق الذي معهم، فيا من نبيّ من الأنبياء إلا وجعل الله على معه من الآيات ما يدل على صدقه؛ كما قال النبي على: «مَا مِنْ الأَنْبِيَاءِ مِنْ نَبِيًّ إِلاَّ قَدْ أُعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا الْبَشَرُ، وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِلَيَّ؛ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [رواه البخاري ومسلم].

وكان لنبينا حظُّ وافر من هذه الآيات وتلك المعجزات؛ فقد أيَّده الله على بكثير من المعجزات الدَّالة على صدقه، وأنه مُرسل من عند ربِّه على وعلى رأس هذه المعجزات:



1) القرآن الكريم: كتاب الله الخالد الذي لا يطرأ عليه التغيير ولا التبديل؛ قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ لَاللَّهُ الْمُؤْلِمِنْ مَنْ مَدْ يَهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ مَ تَنزِيلُ فَاللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴿ لَا لَا اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهُ لَكِنَابُ عَزِيزٌ ﴾ قصلت: ٤١-٤١].

قد تحدَّى بهذا الكتاب فصحاء العرب -وكانت الفصاحة والبيان وجَوْدة القول أعظم ما برع فيه العرب- تحدَّاهم أن يأتوا بمثله أو بمثل بعض آياته فعجزوا، ثم أعلمهم بأنّه لو اجتمع الإنس والجنّ كلهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما استطاعوا أن يأتوا بمثله؛ قال الله تعالى: ﴿ قُل لَيْنِ ٱجْتَمَعْتِ ٱلْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرُونُ لِا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ وَالْحِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَذَا الْقُرُونُ لِا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُو كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨].



[النجم: ١٦-١٨]. ثم عاد إلى مكة، وقد استغرق ذلك كله جزءاً من الليل؛ فالله على كل شيء قدير.

٣) ومن معجزاته أيضاً: إبراء المرضى: وقد حدث ذلك مع غير واحد من صحابته الكرام وفي، منهم: عليُّ بن أبي طالب في غزوة خيبر، وذلك أن النبي عليه سأل عنه ليعطيه الراية فقال الصحابة للنبي عليه: هو يشتكي عينيه، فاستدعاه النبي عليه وتفل في عينيه فبرأ بإذن الله وقام كأنْ لم يكن به وجع.

وغير ذلك كثير من معجزاته عليه التي أيده الله بها؛ تأييداً وتصديقاً ونُصرةً له.

#### خصائصه عَلَيْهِ:

لقد خص الله تبارك وتعالى نبينا محمدًا على بكثير من الخصائص والمناقب التي فضَّله بها على غيره من المرسلين، وميَّزه بها عن سائر العالمين. وقد أشار النبي على إلى هذه المنحة الربانية، وتلك المنة الإلهية فقال: «أُعْطِيتُ خُسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي...» [رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية: «فُضِّلْتُ عَلَى الأَنْبِياءِ بِسِتِّ...» [رواه مسلم]. وفي رواية: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنبِياءِ...» [رواه مسلم]. وفي رواية: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنبِياءِ...» [رواه مسلم]. وفي رواية: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنبِياءِ...» [رواه مسلم]. وفي رواية: «أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الأَنبِياءِ...»

1) عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس؛ فلا بد لهم من اتباعه والإيهان برسالته؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا ﴾ [سبأ: ٢٨]. وقال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]. وقال النبي على: ﴿ أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي...وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ



خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً» [رواه البخاري ومسلم]. وقال أيضاً ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لاَ يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ؛ يَهُودِيٌّ وَلاَ نَصْرَ انِيٌّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمَ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ» [رواه مسلم].

لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعده؛ قال الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ الله عَدَالِ الله تعالى: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ النَّبِيِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ النّبِيبِينَ ﴾ [الأحزاب: ١٠]. وقال النبي عَلَيْ : ﴿إِنَّ مَثِلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ؛ فَجَعَلَ النّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النّبِيّينَ » [رواه البخاري ومسلم].

٣) أنَّ أمته خير الأمم، وأكثر أهل الجنة؛ قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ الْمُخِبَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِاللَّمِعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وعن عبد الله بن مسعود ﴿ قال: ﴿ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَى قُبَّةٍ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: وَالَّذِي الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَتَرْضُوْنَ أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُصَّلِهُ أَنْ الْمَنْ فَي أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ أَنَّ الجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا كَالشَّعْرَةِ النَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَسُودِ، إللَّا مُلِ الشَّرْكِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ النَّيْضَاءِ فِي جِلْدِ الثَّوْرِ الْأَشُودِ، أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ التَّوْرِ الْأَهُمْ وَاللَّعَالِي وَمسلم].

أنه سيد ولد آدم يوم القيامة؛ فعن أبي هريرة و قال: قال رسول الله و قال: قال رسول الله و قال: قال رسول الله و قال الله و



- •) أنه صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة؛ وذلك عندما يشفع للناس في أن يقضي بينهم رجم، وذلك بعد أن يطلب الإعفاء منها أفضل الرسل. وهذه الشفاعة هي المقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ﴿عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا عَمُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].
- 7) أنه صاحب الوسيلة؛ وهي درجة عالية في الجنة، لا تكون إلا لعبد واحد، وهي أعلى درجات الجنة؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص في أنه سَمِعَ النّبِيَّ عَلَيْ يقول: "إِذَا سَمِعْتُمُ المُؤذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَة؛ فَإِنَّهَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِي الْوَسِيلَة؛ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عِبَادِ الله، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُو؛ فَمَنْ سَأَلَ لِي الْوَسِيلَة حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ الرواه مسلم].

إلى غير ذلك من خصائصه ومناقبه على الكثيرة، والتي تدلُّ على علو درجته عند ربه، وسمو مكانته في الدنيا والآخرة.

# حقوقه ﷺ على أُمَّته:

يجب على الأُمَّة تجاه النبي عَلِيلَةٍ أمور كثيرة؛ قياماً بحقه عَلِيلةٍ، ومن ذلك:

1) وجوب الإيهان بأنه على بلّغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح للأمة؛ فها من خير إلا ودلّ الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه؛ قال تعالى: ﴿الْيُومَ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلَامَ قال تعالى: ﴿الْيُومُ أَكُمْلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسَلامَ وَلَا تعالى: ﴿اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله عليهم، وما حرَّمه عليهم، وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: ﴿وَأَنْتُمْ اللّه عليهم، وما حرَّمه عليهم، وأوصاهم بكتاب الله إلى أن قال لهم: ﴿وَأَنْتُمْ



تُسْأَلُونَ عَنِّي؛ فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ. فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [رواه مسلم]. وقال أبو ذر رضي الله عنه: «لَقَدْ تَرَكَنَا مُحَمَّدُ الشَّهَدْ. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ» [رواه أسلم]ء إِلَّا أَذْكَرَنَا مِنْهُ عِلْمًا» [رواه أحمد].

٢) معبته على معبة النفس والولد والناس أجمعين؛ قال على: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» [رواه البخاري ومسلم]. وليًا قال عمر للنبي على: «يَا رَسُولَ الله لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ على: لَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ! حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ على: لَا وَالله لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُ عَمْرُ: فَإِنَّهُ الْآنَ وَالله لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبِيُّ عَمْرُ» [رواه البخاري].

٣) تعظيمه على وتوقيره وإجلاله؛ فإن هذا من حقوق النبي على التي أوجبها الله في كتابه؛ قال تعالى: ﴿ لِتُتُومِنُوا بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوكِرُوهُ ﴾ [الفتح: ٩]. قال ابن عباس وَ عَظِيمه أي تُعِلِّوه. وتوقروه: أي تُعظّموه. وتعظيمه على واجب بعد موته كتعظيمه في حياته؛ وذلك عند ذكره على وذكر حديثه وسنته، وسماع اسمه وسيرته.

الصلاة والتسليم عليه ﷺ، والإكثار من ذلك كما أمر الله سبحانه بذلك؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِكَ مَدُونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

حَبَنُّب الغُلو فيه والحذر من ذلك؛ فإن في ذلك أعظم الأذية له ﷺ؛ قال



الله تعالى آمراً نبيّه على أن يخاطب الأمّة بقوله: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما الله تعالى آمراً نبيّه على أن يَخْوُ الْقَاءَ رَبِّهِ عَلَيْهُ مَلْ عَمَلًا صَلِحًا وَلاَ يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ الْحَدْ الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله وَرَبّه الله وَرَبّه الله عَلَيْ الله وَرَبّه الله وَربّه المناري ]. والإطراء حكما في لسان العرب -: هو مُجاوَزَةُ الحَدِّ في المَدْحِ. وفي هذا تحذير منه على من الغلو فيه، وإنزاله منزلة يختص بها الربّ على .

7) عبة أصحابه، وأهل بيته، وأزواجه، وموالاتهم جميعًا، والحذر من تَنقصهم، أو الطعن فيهم بشيء؛ فإن الله تعالى قد أوجب على هذه الأمة موالاة أصحاب نبيه، وحَثَّ مَنْ جاء بعدهم على الاستغفار لهم، وسؤال الله أن لا يجعل في قلوبهم غِلَّا لهم؛ فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ عَمَامُو مِنْ فِي قلوبهم غِلَّا لهم؛ فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ عَمَامُو مِنْ فَي قلوبهم غِلَّا لهم؛ فقال بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: ﴿وَالَّذِينَ عَمَامُو مِنْ أَعْفُونِ لَا يَعْمَلُ فِي بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا أَغْفِر لَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي فَلُوبِنَا غِلًا لِللَّهِ عَنْ أَمْنُوا رَبّنَا إِنّكَ رَمُوفَ رُحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]. وعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله عنه: ﴿لاَ تَسُبُّوا أصحابي، لاَ تَسُبُّوا أصحابي؛ فَوَالَّذِي نفسي بِيدِهِ وَلاَ نَصِيفَهُ ﴾ [رواه البخاري فو أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ ﴾ [رواه البخاري وسلم].

فهذه بعض الحقوق الواجبة للنبي على أمته. فنسأل الله على أن يجعلنا من القائمين بها المحافظين عليها، وأن يثبتنا على دينه واتباع سنة نبيه على، وأن يحشرنا تحت لوائه، إنه سبحانه ولي ذلك ومولاه.





من عظيم رحمة الله تعالى بعباده أن بعث إليهم رسله؛ ليردُّوهم إلى جادَّة الصواب، وإلى طريق الحق والهداية -وذلك بعدما وقعوا في براثن الشرك والوثنية، وانحرفوا عن الفطرة التي خلقهم الله تعالى عليها - وكان من تمام منته سبحانه أن أنزل على هؤلاء الرسل كُتباً ضمَّنها سبحانه أحكامه وتعاليمه وهدايته ؛ حتى تكون منهج حياة، ودستوراً لهم؛ يهتدون بهديها، ويستضيئون بنورها ؛ فتقودهم بها فيها من حكمة وهداية إلى كل خير وراحة وسعادة في الدنيا والآخرة ، وتنير لهم دروب الحياة كلها ، وأيضاً لتكون لهم نوراً تحيا به نفوسهم وتزكو .

لذا كان من أركان الإيهان التي لا بد من تحقيقها والإتيان بها: الإيهان بكتب الله تعالى التي أنزلها على رسله. وفي هذا المبحث نحاول إلقاء الضوء على هذا الركن العظيم، وما يتعلق به ؛ فنقول وبالله التوفيق:

### أولاً: المراد بالكتب:

المراد بالكتب هنا: التعاليم التي أنزلها الله تعالى على رسله ؛ رحمة للخلق ،



وهداية لهم ؛ ليصلوا بها إلى سعادة الدنيا والآخرة . والكتب التي أخبرنا الله على في القرآن أنه أنزلها على رسله هي :

٢) الإنجيل: وهو كتاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مريم عليهما السلام؛ قال الله تعالى : ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ءَاثَنِهِم بِعِيسَى ٱبِنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيَّةً وَمُاكَى وَمُوْعِظَةً وَمُاكَى وَمُوْعِظَةً لَمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَئِيةِ وَهُدَى وَمُوْعِظَةً لِلَّمُتَّقِينَ ﴾ [الهائدة: ٤٦] .

**٣) الزبور :** وهو كتاب الله الذي أنزله على داود بينيه قال الله تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣] .

ع) صحف إبراهيم وموسى: وقد جاء ذكرهما في موضعين من كتاب الله؛ الأول في سورة النجم؛ في قول الله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَنَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الله تعالى: ﴿ أَمْ لَمْ يُبَنَأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَهِيمَ الله تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَالله عَلَى الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَقَدُ اللّه عَلَى الله تعالى : ﴿ قَدْ أَفَلَحَ مَن تَزَكَّى ﴿ وَقَدُ اللّه عَلَى الله على رسوليه إبراهيم وموسى عليهما السلام .



•) القرآن العظيم: وهو كتاب الله الذي أنزله على نبينا محمد على ، وهو آخر كتب الله نزولاً وأشرفها وأكملها ، والناسخ لما قبله من الكتب ، وكانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلِيّكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِعامة الثقلين من الإنس والجن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ بِالْحَقِي مُصَدِقًا لِعَامة الثقلين من الإنس والجن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَبَ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ [المائدة: ٤٨]. ومهيمناً: أي شهيدًا على ما قبله من الكتب وحاكماً عليها، وقال تعالى: ﴿ قُلْ أَن شَيْءِ أَكَبُرُ شَهَدَ أَنُّ اللهُ أَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَقال تعالى: ﴿ قُلْ أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقال عَلَيْهَ ﴾ [الأنعام: ١٩]. وللقرآن أسهاء كثيرة أشهرها: القرآن ، والفرقان ، والكتاب ، والتنزيل ، والذكر .

## ثانياً: حكم الإيمان بالكتب:

الإيهان بكتب الله التي أنزلها على رسله ركن عظيم من أركان الإيهان، وأصل كبير من أصول الدين ، لا يتحقق الإيهان إلا به ؛ قال الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَلَيْ مِنْ أَصُولُ الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ عَالَى الله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الله عَلَى رَسُولِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْكِنْ اللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبِ وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبُو وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبُو وَرُسُلِهِ وَاللهِ وَاللهِ وَمَلَيْ كَيْبُو وَرُسُلِهِ وَوَاللهُ وَمَلَيْ كَيْبُو وَلَيْبُو مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

فأمر الله عباده المؤمنين بالإيهان بالله، وبرسوله؛ وهو محمد على ، وبالكتاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن، وبالكتاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب السابقة؛ كالتوراة، والإنجيل، والزبور، والصحف، ثم بيَّن في ختام الآية أن من كفر بشيء من أركان الإيهان -ومن بينها الإيهان بكتب الله- فقد ضل ضلالاً بعيداً.



و النور.

### ثالثاً: كيفية الإيمان بالكتب:

الإيهان بكتب الله على على على على على أمور لا بد من اعتقادها وتقريرها ؟ وذلك لتحقيق هذا الركن العظيم ، وهي :

التصديق الجازم بأنها كلها مُنزَّلة من عند الله ﴿ وَأَنها كلام الله تعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها حقيقة كما شاء، وعلى الوجه الذي أراد سبحانه.
 الإيمان بأنها كُلَّها دَعَت إلى عبادة الله وحده ، وأنها جاءت بالخير والهدى

") الإيهان بها سمَّى الله عنها . وهذه الكتب على وجه الخصوص والتصديق بها ، وبإخبار الله ورسوله عنها . وهذه الكتب هي : (القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى) ، وأما ما لم يسمِّه الله لنا من الكتب المُنزَّلة فنؤمن به إجمالاً ؛ كها أمر الله نبيه على فقال سبحانه: ﴿ وَقُلْ عَامَنتُ بِمَا آلَزَلَ ٱللهُ مِن فَقال سبحانه : ﴿ وَقُلْ عَامَنتُ بِمَا آلَزَلَ ٱللهُ مِن

- ع) تصديق ما صح من أخبارها ؛ كأخبار القرآن ، وأخبار ما لم يُبدَّل أو يُحرَّف من الكتب السابقة.
- •) الاعتقاد الجازم بنسخ -أي رفع وتغيير الأحكام التي اشتملت عليها جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله بأحكام القرآن الكريم ؛ فقد رفع الله على بالقرآن جميع الأحكام التي كانت في الكتب السابقة ، إلا ما أقرَّه القرآن ، ومن ثمَّ لا يجوز لأحدٍ من الإنس أو الجن لا من أصحاب الكتب السابقة ، ولا من غيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه ، أو يتحاكموا



إلى غيره من الكتب السابقة؛ قال الله عن: ﴿ تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزُلُ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: ١]. وقال عن: ﴿ يَثَاَهُ لَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءً حُمْ رَسُولُنَا لِلْعَلَمِينَ نَذِيرً ﴾ [الفرقان: ١]. وقال عن عَنْ مَنْ أَلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً لَيُبِيرً لَكُمْ كَثِيرً مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً فَي مَن اللّهِ نَوْرٌ وَكِتَبُ مُبِينَ ﴾ [الهائدة: ١٥]. وقال تعالى آمراً نبيه عَدْ جَآءَ كُم بين أهل الكتاب بالقرآن: ﴿ فَأَحْتُ مُ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَتَبِعُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُ اللّهُ وَلَا تَتَبِعُ اللّهُ وَلَا تَدْبَعُ ﴾ [الهائدة: ١٥].

# رابعاً: تحريف أهل الكتاب لكلام الله:

لقد أخبرنا الله على في القرآن الكريم أنَّ أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرَّ فوا ، وبدَّلوا ، وغيَّروا في كتب الله المنزلة عليهم ؛ فقال تعالى في حق اليهود: ﴿ أَفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسَمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ اللهِ ثُمَّ مَعُونَ كَلَمَ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِفُونَهُ مِنْ النصارى : ﴿ يَكَأَهُلَ اللهُ لِمَ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٥٠] . وقال في حقّ النصارى : ﴿ يَكَأَهُلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَريفهم لكلام الله عَلَى أما القرآن العظيم فهو سليم مما والأحاديث الدَّالة على تحريفهم لكلام الله عَلى أما القرآن العظيم فهو سليم مما طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ طرأ على الكتب السابقة من التحريف والتبديل، وهو محفوظ من كل ذلك بحفظ الله له ، وصيانته إياه؛ كما أخبر الله على عن ذلك بقوله : ﴿ إِنَّا كَنْ يُزَلِّنُا ٱلذِّكُرُولِا اللهُ لَكُنُونَ اللهُ له ، وصيانته إياه؛ كما أخبر الله على عن ذلك بقوله : ﴿ إِنَّا خَنْ يُزَلِّنُا ٱلذِّكُرُولِا اللهُ لَهُ اللهُ له ، وصيانته إياه؛ كما أخبر الله على عن ذلك بقوله : ﴿ إِنَّا خَنُ اللهُ الل



### خامساً: خصائص الإيمان بالقرآن:

لما كان القرآن العظيم هو الكتاب الناسخ للكتب السابقة، والمهيمن عليها، والمتعبد به لعامة الثقلين – الإنس والجن – بعد بعثة نبينا محمد عليه ، ونزول هذا الكتاب عليه، فقد اختص الإيمان به بخصائص ومميزات لا بد من تحقيقها والإتيان بها ؛ وذلك حتى يتحقق الإيمان به ، وهذه الخصائص هي :

1) اعتقاد عموم دعوته وشمول الشريعة التي جاء بها لعموم الثقلين من الجن والإنس ؛ فلا يسع أحداً منهم إلا الإيهان به ؛ قال تعالى : ﴿ تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزَّلُ الْحُن والإنس ؛ فلا يسع أحداً منهم إلا الإيهان به ؛ قال تعالى : ﴿ تَبَارَكُ ٱلَّذِى نَزَّلُ اللَّهُ وَالفَرْقَانَ : ١] .

٢) اعتقاد نسخه لجميع الكتب السابقة ؛ فلا يجوز لأهل الكتاب ولا لغيرهم أن يعبدوا الله بعد نزول القرآن بغيره ، فلا دين إلا ما جاء به ، ولا عبادة إلا ما شرع الله فيه ، ولا حلال إلا ما أحل فيه ، ولا حرام إلا ما حرم فيه ؛ قال تعالى : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَا لَإِسَالَكِم دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ [آل عمران : ٨٥] .

٣) سماحة الشريعة التي جاء بها القرآن ويُسْرها ؛ وذلك بخلاف الشرائع في الكتب السابقة؛ فقد كانت مشتملة على كثير من القيود والأغلال التي فُرضت على أصحابها؛ قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنِّي ٓ ٱلْأَرْتِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤) أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد من بين الكتب الإلهية الذي تكفَّل الله



بحفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو المعنوي؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ ﴿ إِنَّا لَعُنَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْنَى اللَّهِ اللَّهِ الْمَعْنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

أن الله تعالى بيَّن في القرآن كلَّ شيءٍ مما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم ودنياهم ، ومعاشهم ومعادهم ؛ قال الله تعالى : ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لَا مُتَاكَ ٱلْكِتَبَ بَبْيَنَا لَكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ [النحل : ٨٩] . وقال تعالى : ﴿ مَّافَرَطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨] .

7) أن الله تعالى يسَّر القرآن للمتذكر والمتدبر وهذا من أعظم خصائصه ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَّنَا ٱلقُرْءَانَ لِلذِكْرِ فَهَلَ مِن مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧]. أي : يسرنا تلاوته على الألسُنِ.

٧) أن القرآن تضمَّن خُلاصة تعاليم الكتب السابقة وأصول شرائع الرسل؛ قال الله تعالى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَالله قال الله تعالى : ﴿ مَن الله عالى الله عالى : ﴿ مَن الله عالى الله عنه عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عنه الله عالى الله عاله عالى الله عا

فهذه بعض خصائص القرآن الكريم على سائر الكتب الأخرى مما لا يتحقق الإيمان به إلا باعتقادها، وتحقيقها عِلْمًا وعَمَلاً.







من أركانِ الإيمانِ التي يجبُ على المسلمِ أن يعتقدَها، ولا يصحُّ إيمانُه إلّا بالإقرارِ بها؛ الإيمانُ باليومِ الآخِر؛ لقول اللهِ تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ فِي الْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَئِكِكَةِ وَٱلْكِنَابِ وَالْبَيْعَىٰ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

وسنتناولُ في هذا المبحث: التّعريفَ باليومِ الآخرِ، وأسهاءَه، ووجوبَ الإيهانِ بهِ، وأشراطَ السّاعةِ، وفتنةَ القبرِ، وعذابَ القبرِ ونعيمَه، والنّفخَ في الصُّورِ، والبعثَ والحشرَ، وأهوالَ يومِ القيامةِ، والحسابَ والجزاءَ، والميزانَ، والحوضَ، والصّراطَ، والجنّةَ وصفتَها، والنّارَ وصفتَها، وثمراتِ الإيهانِ به.

## أولاً: المرادُ باليومِ الآخِر:

اليومُ الآخرُ: هو يومُ القيامةِ الّذي يبعثُ اللهُ تعالى فيه الناسَ من قبورِهم؛ للحسابِ والجزاءِ، وسُمّي باليومِ الآخرِ؛ لأنّه لا يومَ بعده؛ حيثُ يستقرُّ أهلُ الجنّةِ في منازِلهم، وأهلُ النّارِ في منازِلهم.



ويشملُ الإيهانُ باليومِ الآخرِ: كلَّ ما ورد في أخبارِ ذلك اليوم، وما يتعلَّقُ بهِ وفي فيدخلُ في ذلك: الإيهانُ بأشراطِ الساعةِ وأماراتِها الّتي تكونُ علامةً لقُربِها، وبالموتِ وما بعده من فتنةِ القبرِ وعذابِه ونعيمِه، وبالنفخِ في الصورِ الّذي هو إيذانٌ ببدء اليومِ الآخرِ، وبخروجِ الخلائقِ من القبور، وبالحسابِ، والجزاء، وما في القيامةِ من الأهوالِ، وبنشرِ الصُّحفِ الّتي فيها أعمالُ العبادِ، ووضعِ الموازينِ لوزنِ الحسناتِ والسيّئاتِ، وبالصراطِ؛ وهو جسرٌ على النّارِ يمرُّ النّاسُ عليه؛ فينجو المؤمنُ، ويسقطُ الكافرُ، وبحوضِ النّبيِّ على الذي يُسقى منه المؤمنونَ فيروي عطشَهم في ذلك اليومِ، وبالجنّةِ ونعيمِها الذي أعلاه وأعظمه النّظرُ إلى فرجهِ اللهِ على وبالنّارِ وعذابِها الّذي أشدُّه حجبُ غيرِ المسلمينَ عن ربّم على.

# ثانياً: أسماءُ اليومِ الآخِر:

سمَّى اللهُ تعالى اليومَ الآخرَ الذي تكونُ فيه نهايةُ العالمِ بأسهاءَ كثيرةٍ في القرآنِ الكريم؛ فيُسمَّى: يومَ القيامة؛ لأنّه يقومُ فيه العبادُ بين يدي الله تعالى، ويومَ البعثِ؛ لأنّه يُبعثُ فيه النّاسُ من قبورِهم، ويومَ الفصلِ؛ لأنّه يُفصلُ فيهِ بينَ الخلائقِ، ويومَ الحسابِ، ويومَ الخُرُوجِ، وغيرَ ذلك من الأسهاءِ والأوصافِ النّي تدلُّ على أهميّةِ هذا اليوم، وعظيمِ شأنهِ.

# ثالثاً: وجوبُ الإيمانِ باليومِ الآخرِ:

يجبُ على المسلمِ أن يعتقدَ اعتقاداً جازماً بأنّ هناك يوماً -استأثر اللهُ تعالى بعلمِه- تنتهي فيه الحياةُ في دارِ الدُّنيا، وينتقلُ العبادُ إلى دارٍ أُخرى، يومٌ يجمعُ اللهُ



تعالى فيه الأوّلينَ والآخِرينَ؛ فيُجازِي كلاًّ بعملِه، ويكونُون فريقينِ؛ فريقٌ في الجنّةِ، وفريقٌ في النّارِ.

قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَالنَّبِيْتِيْنَ ﴾ [البقرة: ١٧٧].

والإيمانُ باليومِ الآخرِ هو الرُّكنُ الخامسُ من أركانِ الإيمانِ السِّتَةِ الواردةِ في حديث الملكِ جبريل - سِن حين سأل النّبي عليه عن الإيمانِ؛ فقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِه، وَكُتُبِه، وَرُسُلِه، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالله خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » [رواه مسلم].

ولا يصحُّ إيمانُ العبدِ دونَ الإيمانِ باليومِ الآخرِ ؛ لقوله جلّ وعلا: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَكُمْ بَعِيدًا ﴾ [النساء: ١٣٦].

# رابعاً: أشراطُ السّاعة:

ممّا يجبُ الإيمانُ بهِ مقدِّماتُ اليومِ الآخرِ الّتي أخبر بها رسولُ اللهِ عَلَيْ ، وهي علاماتُ السّاعةِ وأماراتُها، وقد قسّم العلماءُ هذهِ العلاماتِ إلى قسمينِ:

الأُوّلُ: علاماتٌ صُغرى: وهي التي تدلُّ على اقترابِ يومِ القيامةِ، ونهايةِ العالم، وهي كثيرة جداً، وكثيرٌ منها قد وقع.

ومنها: ضياعُ الأمانةِ، وتقاربُ الزَّمنِ، وظهورُ القلاقلِ في العالمِ، وكثرةُ القتل، وكثرةُ الزِّنا والفسوقِ، وغيرُها.

قال تعالى: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَأَنشَقَّ ٱلْقَكُرُ ﴾ [القمر:١].



الثّاني: علاماتٌ كُبرى: وهي الّتي تكونُ بين يدي السّاعةِ وتنذرُ ببدءِ وقوعِها، وهي عشرُ علاماتٍ، ولم يظهرْ منها شيءٌ.

عن حذيفة بن أسيد الغفاري عن قال: «اطَّلَعَ النّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ: مَا تَذَاكُرُونَ؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ؛ فَذَكَرَ اللَّهُ خَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَنُزُولَ آيَاتٍ؛ فَذَكَرَ الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَعْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَي وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاَثَةَ خُسُوفٍ: خَسْفٌ بِالمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَنْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالمَعْرِبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى غَشْرِهِمْ الرّواه مسلم].

## خامساً: فتنةُ القبر:

إذا وضع الميّتُ في قبرِه جاءه ملكانِ؛ يقال لهما: منكرٌ، ونكيرٌ؛ فيسألانِه عن ربّه، ودينِه، ونبيّه؛ فيثبّتُ اللهُ تعالى المؤمنَ؛ فيقول: «رَبِّيَ اللهُ، وَدِينِي الإِسْلامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ وَدِينِه، ونبيّه؛ فيثبّتُ اللهُ تعالى المؤمنَ؛ فيقول: «هَاه! هَاه! لَا أَدْرِي!» [رواه أبو داود]، وفي رواية يقولُ: «سَمِعْتُ النّاسَ يَقُولُونَ قَوْلاً فَقُلْتُهُ، لَا أَدْرِي!» [رواه البّرمذيّ].

فيجبُ الإيمانُ بما دلّتْ عليه الأحاديثُ من سؤالِ الملكينِ، وكيفيةِ ذلك، وما يجيبُ به المؤمنُ، وما يجيبُ به الكافر والمنافقُ.

وهذه الفتنةُ في القبرِ عامّةُ لجميعِ المكلّفين، إلّا النّبيّينَ، والشّهداء، والمرابطينَ في سبيل الله، والذي يموتُ يومَ الجمعةِ، والّذي يموتُ بداءِ البطنِ؛ كما صحّت بذلك الأحاديثُ.



# سادساً: عذابُ القبر ونعيمُه:

يجبُ الإيهانُ بعذابِ القبرِ ونعيمِه، وأنّ القبرَ يكونُ لصاحبِه إمّا روضةً من رياضِ الجنّةِ ، أو حفرةً من حفرِ النّار ، وأنّ النّعيمَ والعذابَ في القبرِ يقعانِ على الرُّوحِ والجسدِ جميعاً، وقد تنفردُ الروحُ بها أحياناً، وأنّ نعيمَه يكونُ للمؤمنينَ الصادقينَ، وعذابَه يكونُ للكافرينَ، ولبعضِ العُصاةِ من الموحِّدين.

وقد دلّ على الإيمانِ بعذاب القبرِ ونعيمِه النّقلُ، والعقلُ.

أَمَّا النَّقَلُ؛ فقد قال اللهُ جلَّ وعلا: ﴿ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴿ اللهُ النَّارُ النَّاكُ النَّارُ النَّاكَةُ أَذَخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: فَعُرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُواً وَعَشِيًّا وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذَخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ اللَّهَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: 23].

فبيَّن سبحانه أنَّ فرعونَ وجماعتَه يُعذَّبون عذابَيْنِ؛ أحدُهما: قبلَ يومِ القيامةِ؛ وهم في القبرِ غدوًّا وعشيًّا، والثّاني: يومَ تقومُ السّاعةُ لهم أشدُّ العذاب في جهنّمَ.

وجاء في حديثِ البراءِ بن عازبٍ في سؤالِ الملكينِ للميّتِ في قبرِه في شأنِ المؤمنِ أنّ النّبيّ على قال: «فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ المَّبَاءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ المَنّةِ، وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ، الجَنَّةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ... »، وأمّا الكافرُ فقال في شأنِه: « فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ... » [رواه أحمد، وأبو داود].

ودليلُ الإيهانِ به من العقلِ: أنَّ النَّائمَ قد يرى الرُّؤيا ممَّا يُسَرُّ به؛ فيتلذَّذُ بها، وينعمُ بتأثيرِها في نفسِه؛ كها أنّه قد يرى ما يكره؛ فيستاءُ لها، ويغتمُّ.



فهذا النّعيمُ أو العذابُ في النّومِ يجري على الرُّوحِ حقيقةً، وتتأثّر به، وهو غيرُ محسوسٍ ولا مشاهدٌ لنا، ولا ينكرهُ أحدٌ؛ فكيف يُنكَرُ عذابُ القبر ونعيمُه، وهو نظيرُ هذا تماماً؟!

# سابعاً: النّفخُ في الصُّورِ:

الصورُ: قرنٌ ينفُخُ فيه المَلَكُ إسرافيلُ بَيْنَ فَي النّفخة الأولى فتموتُ الخلائقُ جميعاً إلّا من شاءَ اللهُ، ثمّ ينفخُ النّفخة الثّانية فتُبعثُ الخلائقُ أجمعُ منذُ خلقَ اللهُ الدُّنيا إلى قيامِ السّاعةِ؛ قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ خلقَ اللهُ الدُّنيا إلى قيامِ السّاعةِ؛ قال تعالى: ﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ.

# ثامناً: البعثُ والحشرُ:

وهو إحياءُ اللهِ الموتَى حينَ يُنفخُ في الصُّورِ النّفخة الثانية؛ فيقومُ الناسُ لربِّ العالمينَ، فإذا أذِنَ اللهُ سبحانه بالنّفخِ في الصُّورِ وبرجوعِ الأرواحِ إلى أجسادِها حينئذٍ يقومُ النّاسُ من قبورِهم، ويخرجونَ مسرعينَ؛ فيُحشرون ويُساقون إلى أرضِ الموقفِ لحسابِهم، وجزائهم، والقضاءِ فيها بينهم.

قال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِ الصَّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ﴾ [يس:٥١]. وقال سبحانه: ﴿ وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧].

فيجبُ على المسلمِ الإيهانُ بالبعثِ؛ إذ قد دلَّ عليه الشَّرعُ، كها دلَّ عليه الحسُّ أيضاً.

أمَّا الشَّرعُ: فقال جلِّ وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا



خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَقِ ثُمَّ مِن عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَغَةِ ثُمَّلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَّبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِتُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبَلُغُوّا اللَّمَ مُونِيَّ فَي الْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَى آجَدِ أَلَى آرَدُلِ الْعُمُرِ لِحَيْلَا يَعْلَمُ مِن اللَّهُ مَا يُنَوَقِّ وَمِنحُم مَّن يُرَدُّ إِلَى آزَدُلِ الْعُمُرِ لِحَيْلَا يَعْلَمُ مِن اللَّهُ مَا يُنَوَقِّ وَمِنحُم مَّن يُنَوَقِ وَمِنحُم مِن اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَكُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْ

وقال عَنِي: ﴿ أُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدُ إِلاَّ أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا مَالَ صفحة عنقهِ مصغياً -...، وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ -أَوْ قَالَ: يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ؛ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ؛ فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ » [رواه مسلم].

وأمّا الحسُّ: فقد أرى اللهُ تعالى عبادَه إحياءَ الموتَى في هذه الدُّنيا، وفي سورةِ البقرةِ خمسةُ أمثلةٍ على ذلك، وهي: قومُ موسى الذين أحياهُم اللهُ بعد إماتتِهم، وقتيلُ بني إسرائيلَ، والقومُ الذين خرجُوا من ديارِهم فراراً من الموتِ، والذي مرّعلى قريةٍ، فقال: أنّى يُحيي هذه اللهُ بعد موتِها؟ وطيرُ إبراهيمَ عَلَيْكِ.

## تاسعاً: أهوالُ يوم القيامة:

ليومِ القيامةِ أهوالُ عظيمةُ، وشدائدُ جسيمةُ؛ تُذهِلُ المراضعَ، وتشيبُ الأولادَ، وقد وصف اللهُ تعالى أهوالَ ذلك اليومِ في آياتٍ كثيرةٍ، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ مَ إِن زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَنَ مُعَظِيمٌ ﴿ يَعَالَيْهُ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ مَ إِن زَلْزَلَةَ السّاعَةِ شَن مُعَظِيمٌ ﴿ يَعَالَيْهُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّاسُ اللَّهُ عَلَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُ ذَاتٍ حَمْلٍ خَمْلَهُ ا وَتَرَى النَّاسُ اللَّهُ عَمْلًا عَرَّى النَّاسُ



# سُكَنرى وَمَا هُم بِسُكَنرى وَلَكِكنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ [الحج:١-٢].

ومن أعظم تلكَ الأهوالِ ذلكَ الدَّمارُ الكونيُّ الشاملُ الرهيبُ الَّذي يصيبُ الأرضَ وجبالهَا، والسهاءَ ونجومَها، وشمسَها، وقمرَها؛ حيثُ أخبرنا ربُّنا تبارك وتعالى أنّ الأرضَ تُزلزلُ وتُدكُّ، والجبالَ تُسَيَّر وتنسفُ، والبحارَ تُفجّرُ وتُسجَّر، والسهاءَ تتشقّقُ وتمورُ، والشمسَ تُكوَّرُ وتذهبُ، والقمرَ يُخسفُ ، والنجومَ تَنْكَدرُ ويذهبُ ضوؤُها.

ولهولِ ذلك اليومِ يودُّ الكافرُ أن لو بذَلَ كلَّ شيءٍ في سبيلِ الخلاصِ من العذابِ؛ كما قال جلّ وعلا: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَأَفْتَدَتْ بِهِـ ﴾ [يونس: ١٠].

ويصلُ الحالُ بالكافرِ أن يتمنّى لو دفَعَ بأعزِّ النّاسِ عنده في النّارِ؛ لينجوَ هو منها؛ قال تعالى: ﴿ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزِ بِبَنِيدِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيدِ ﴾ منها؛ قال تعالى: ﴿ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيزٍ بِبَنِيدِ ﴿ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيدِ ﴾ وَمَن فِ ٱلْمُرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدٍ ﴿ اللَّهُ كُلُوا إِنَّهُ الظَلَى ﴾ [المعارج: ١١-١٥].

وقد وردت الأحاديثُ الصّحيحةُ بأنّ العبادَ يحشرُونَ يومَ القيامةِ حفاةً غيرَ منتعلينَ، عراةً غيرَ مستورينَ، غُرْلاً غيرَ مختُونينَ، بُهْ اليس معهم شيءٌ.

وأنّ الموقفَ يطولُ في ذلك اليوم، وتدنُو الشّمسُ من الخلائقِ كمقدارِ مِيلٍ، ويلجمُهم العرقُ؛ فمنهُم من يبلغُ العرقُ إلى كعبيهِ، ومنهُم من يبلغُ العرقُ إلى ركبتيهِ، ومنهُم من يبلغُ إلى حقويهِ، ومنهم من يبلغُ إلى ثدييهِ، ومنهم من يبلغُ إلى منكبيه، ومنهم من يُلجمُه العرقُ إلجاماً، وذلك كلُّه بقدرِ أعالِم .

# عاشراً: الحسابُ والجزاءُ:

المرادُ بالحسابِ والجزاءِ: أن يوقفَ الحقُّ تبارك وتعالى عبادَه بين يديهِ، ويعرِّفَهم



بأعمالِهم التي عملُوها.

ويشملُ الحسابُ ما يقولُه اللهُ تعالى لعبادِه، وما يجيبُوه به، وما يقيمُه عليهم من حججٍ وبراهينَ، وشهادةِ الشُّهودِ، والقصاصِ بين العبادِ، ووزنٍ للأعمالِ، وغيرِ ذلك.

قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَاحِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥-٢٦].

وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَتِثُهُم بِمَاعَمِلُوٓأَ أَحْصَنْهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ [المجادلة: ٦].

والحسابُ متفاوتٌ؛ فمنه العسيرُ، ومنه اليسيرُ، ومنه حسابُ التّقريرِ والتّكريمِ، وحسابُ التّقريرِ والتّكريمِ، وحسابُ التّوبيخِ والتّقريعِ، ومنه الفضلُ والصّفح، ومنه المؤاخذةُ والمجازاةُ، ومتولّي ذلك أكرمُ الأكرمينَ، وأحكمُ الحاكمينَ.

والمؤمنُون المتقون تكون محاسبتُهم بعرضِ أعمالِهم عليهم حتّى يعرِفُوا منّةَ الله عليهم في سترِها عليهم في الدُّنيا، وعفوِه عنهم في الآخرةِ، وأمّا المكذّبونَ المعرضونَ فيحاسبُون محاسبةً عسيرةً دقيقةً على كل صغيرةٍ وكبيرةٍ.

ومن العبادِ من يعطى كتابَهُ بيمينِه، ومنهم من يعطى كتابَهُ بشمالِه من وراءِ ظهرِه؛ كما فصّل ذلك المولى جلّ وعلا في غيرِ ما آيةٍ من كتابهِ؛ كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا



مَنْ أُونِيَ كِنْبَهُ. بِيَمِينِهِ عَلَى فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُونِيَ كِنْبَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَ فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴾ [الانشقاق:٧-١١].

وقد ثبت في السّنّةِ الصّحيحةِ: أنّ أوّلَ من يحاسبُ من الأممِ هم أمّةُ محمّدٍ ﷺ. وأنّ أوّلَ ما يُعلَفى وأنّ أوّلَ ما يُعلَفى فيه بين النّاسِ من الحقوقِ الدِّماءُ.

كما أنَّه يجري القِصَاصُ بين العبادِ؛ فيقتصُّ للمظلوم من الظالم.

## الحادي عشر: الميسزانُ:

المرادُ بالميزانِ: ما ينصبُه اللهُ تعالى يومَ القيامةِ لوزنِ أعمالِ العبادِ.

وهو ميزانٌ حسيٌّ له كفّتانِ ولسانٌ، توزنُ به الأعمالُ؛ فتوضعُ الحسناتُ في كفّةٍ، والسيّئاتُ في كفّةٍ.

قال تعالى : ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسَّطَ لِيُوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ فَلَا نُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْكًا وَإِن كَاك مِثْقَ الْ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ ٱلْنَنَا بِهَ أَوْكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧].

وقال تعالى: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَهَن ثَقُلَتَ مَوَزِيثُ ثُو فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقَلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِاينتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٨-٩]. وقال ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لله تَمْلاُ الْمِيزَانَ» [رواه مسلم].

# الثاني عشر: الحَسوضُ:

وهو حوضُ الماءِ النّازلِ من نهرِ الكوثرِ للنّبيِّ ﷺ في موقف الحساب يوم القيامةِ قبل المرورِ على الصّراط.



قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾ [الكوثر: ١].

وقال النبيُّ ﷺ : «حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرٍ، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبنِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ اللَّبنِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّهَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا» [رواه البخاري ومسلم].

وهذا الحوضُ عمّا يكرمُ اللهُ به عبدَه ورسولَه محمّداً على في ذلك اليومِ العظيم؛ فيرِدُه المؤمنونَ من أمّته، ويُذَادُ عنه، ويُطْرَدُ كلُّ من ارتدَّ عن دينِ الله، أو أحدث فيه ما لا يرضاهُ الله سبحانه؛ فقد قال على : «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ. لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالُ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَا وَلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي! يَقُولُ: لَا مَنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَا وَلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ أَصْحَابِي! يَقُولُ: لَا مَنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَا وَلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي فَأَقُولُ: المَتقدّمُ إلى الشيءِ. واختُلِجُوا: لَا تَقْرُعُوا وَالْفِرِطُ: المتقدّمُ إلى الشيءِ. واختُلِجُوا: القَيْطِعوا وأُبْعِدُوا.

## الثالث عشر: الصِّراطُ:

وهو جسرٌ منصوبٌ على متنِ جهنَّمَ يمرُّ النَّاسُ عليهِ إلى الجنَّةِ.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِن مِنكُمْ إِلَا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمَا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ التَّهَ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَا عَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَ

وقال النّبيُّ عَلَيْ : «فَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ جَهَنَّمَ؛ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ مِنْ الرُّسُلِ بِأُمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ مَنْ الرُّسُلِ بَعْمَلِهِ، وَفِي جَهَنَّمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ...لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ، تَغْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَاهِمْ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبَقُ بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرُّ دَلُ-أي:



تقطّعه الكلاليبُ-، ثُمَّ يَنْجُو » [رواه البخاري ومسلم].

ومن صفتِه: أنّه أحدُّ من السّيفِ، وأدقُّ من الشَّعرِ، مَزِلَّةُ لا تثبتُ عليه قدمُ إلّا من ثبّتهُ اللهُ عَلَى، ويمرُّ المؤمنونَ عليه بحسبِ أع إلهم؛ فمنهم من يمرُّ كطرْفِ العينِ، ومنهم من يمرُّ كالبَرْقِ، ومنهم كالرِّيحِ، ومنهم كالطَّيرِ، ومنهم كأجاويدِ الخيلِ، ومنهم من يمرُّ كهرولةِ الرَّاجلِ، وآخرُ الهارِّين عليه من يُسحبُ سحباً.

# الرابع عشر: القنطرةُ بينَ الجنَّةِ والنَّارِ:

وهي موضعٌ بينَ الجنّةِ والنّارِ، يُوقفُ فيه المؤمنونَ الّذينِ جاوزُوا الصّراطَ، ونجوا من النّارِ؛ لأجلِ أن يُقتصَّ لبعضِهم من بعضٍ قبلَ دُخولِ الجنّةِ، فإذا هذَّبُوا ونقُّوا أُذِنَ لهم في دخولِها.

قال عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الجَنَّةِ وَالنَّذِنَ فَيُقَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضِ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا؛ حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الجَنَّةِ؛ فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ لِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ فِي الجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا» [رواه البخاريّ].

### الخامس عشر: الجنَّةُ وصفتُها:

الجِنَّةُ: هي دارُ النَّعيم الَّتي أعدَّها اللهُ تعالى في الآخرةِ للمؤمنينَ.

قال الله علا: ﴿ وَأَدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّنلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن عَنهَا الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله

ومن صفتِها الواردةِ في نصوصِ الكتابِ والسّنّةِ: أنّ فيها أنهاراً جاريةً، وغُرُفاً عاليةً، وأزواجاً حِساناً، وفيها ما تشتهيهِ الأنفسُ، وتلذُّ الأعينُ؛ ممّا لا عينُ رأتْ،



ولا أذنٌ سمعت، ولا خطرَ على قلبِ بشرٍ، وريحُها يُوجدُ من مسيرةِ أربعينَ عاماً، وأعظمُ نعيمِها رؤيةُ المؤمنينَ لرجِّهم عِياناً.

وفي الجنّةِ مِائةُ درجةٍ؛ بين كلِّ درجةٍ وأُخرى كما بينَ السَّماءِ والأرضِ، وأعلى الجنّةِ الفردوسُ الأعلى، وسقفُه عرشُ الرَّحمنِ، ولها ثمانيةُ أبوابٍ؛ ما بينَ جانِبَيْ كلِّ بابٍ كما بين مكةَ وهجرٍ (الأحساء)(١)، وأدنى أهلِ الجنَّةِ منزلةً لهُ مثلُ الدُّنيا وعشرةِ أمثالِها.

وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ؛ أعدّها الله سبحانه لعبادِه الصّالحينَ المتّقينَ؛ قال على: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدّتُ لِللهُ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدّتُ لِللهُمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

ونعيمُ الجنّةِ لا ينفدُ ولا يزولُ، بل هو دائمٌ بلا انقطاعٍ، وأهلُها خالدونَ فيها أبداً؛ قال تعالى: ﴿جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبداً اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ ﴾ [البينة: ٨].

# السادس عشر: النّارُ وصفتُها:

النّارُ: هي دارُ العذابِ الّتي أعدَّها اللهُ تعالى في الآخرةِ للكافرينَ، وللعصاةِ الفاجرينَ؛ قال اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُل

ومن صفتِها الواردةِ في نصوصِ الكتابِ والسّنّةِ: أنّ فيها أشدَّ أنواعِ العذابِ،

<sup>(</sup>١) وهي تزيد على ألف كيلومتر .



وصنوفِ العقابِ؛ فوقودُها النّاسُ والحجارةُ، وطعامُ أهلِها الزَّقومُ، وشرابُهم الصّديدُ والحميمُ، ونارُ الدُّنيا جزءٌ من سبعينَ جزءاً من نارِ جهنّمَ؛ فإنّها فضّلتْ عليها بتسعةٍ وستين جُزءاً، كلُّها مثلُ حرِّها.

وهي دركاتٌ متفاوتةٌ في العذابِ، ولها سبعةُ أبوابٍ؛ لكلّ بابٍ منهم جزءٌ مقسومٌ، وخزنتُها ملائكةٌ غلاظٌ شدادٌ، ولا تسأمُ ممّن يوضعُ فيها، ويُقذفُ في قعرِها؛ بل إنّها تقولُ: هل من مزيدٍ؟

وهي مخلوقةٌ موجودةٌ الآنَ؛ أعدها الله سبحانه للكافرينَ، وعذابُها دائمٌ لا يفنى ولا ينقطعُ، وأهلُها الكافرونَ خالدونَ فيها أبداً؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَلا ينقطعُ، وأهلُها الكافرونَ خالدونَ فيها أبداً؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَعَنَ الْكَفِرِينَ وَلَا يَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلِينَ فِيهَا أَبَدُا لَا يَجِدُونَ وَلِيّا وَلانصِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢٠-٦٥].

وأمّا العصاةُ المذنبون من أهلِ الإيمانِ؛ فإنّهم يعذّبون فيها ثمّ يخرجُون منها برحمةِ أرحمِ الرّاحمينَ ابتداءً، ثمّ بشفاعةِ الشّافعينَ؛ فقد قال عليه الصلاةُ والسّلامُ: «يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ النّارِ النّارِ النّارَ، ثُمّ اللهُ أَهْلَ النّارِ النّارِ النّارِ النّارَ، ثُمّ يَقُولُ: انْظُرُوا مَنْ وَجَدتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِجُوهُ؛ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَماً قَدِ امْتَحَشُوا-أي: احترقوا حتّى ظهرتِ العظامُ-، فَيُلْقَوْنَ فِي فَيْخْرَجُونَ مِنْهَا حُمَماً قَدِ امْتَحَشُوا-أي: احترقوا حتّى ظهرتِ العظامُ-، فَيُلْقَوْنَ فِي نَمْرِ الحَيَاةِ أَوِ الحَيَا؛ فَيَنْبُتُونَ فِيهِ كَمَا تَنْبُتُ الْجُبّةُ -بذر العُشب- إِلَى جَانِبِ السّيْلِ» [رواه البخاري ومسلم].

# السابع عشر: ثمراتُ الإيمانِ باليومِ الآخرِ:

للإيمانِ باليومِ الآخرِ ثمراتٌ جليلةٌ؛ منها:



أ - أن الإيهانَ باليومِ الآخر يبعثُ في نفسِ المؤمنِ الطّمأنينةَ؛ لأنّه يوقن أنّ هذه الدنيا فانيةٌ، وأنّما دارُ ممرِّ، وأنّ الآخرةَ هي الدّارُ الباقيةُ، وفيها السعادةُ أو الشّقاءُ السّرمَديُّ.

ب- أنّه يجعلُ العبدَ يُسابقُ ويُسارعُ إلى الخيراتِ، ويتوقّى ويتجافى عن المحرّماتِ ؛ لأنّه يُوقنُ أنّ كلّ ذلك محاسبٌ عليه بين يدي الله تعالى.

ج- أنّ فيه تسليةً للمؤمنِ عمّا يفوته من الدُّنيا ومتاعِها بها يرجُوه من نعيمِ الآخرةِ وثوابِها.

د- أن الإيهان باليوم الآخرِ هو أصلُ صلاحِ الفردِ والمجتمع ، فإنّ الإنسانَ إذا آمنَ بأنّ الله تعالى سيبعثُ الخلقَ بعد موتِهم، ويحاسبُهم، ويجازِيهم على أعهم، ويقتص للمظلوم من الظالمِ منهم؛ استقام على طاعةِ اللهِ، وانقطع دابرُ الشرِّ، وساد الأمنُ والخيرُ في المجتمع.

ه- العلمُ بعدلِ الله تعالى، وفضلِه، وحكمتِه؛ حيث يجازي من يستحقُّ الثواب بفضلِه، ويجازي من يستحقّ العذابَ بعدلِه.





الإيهانُ بالقَدَرِ هو الرُّكنُ السّادسُ من أركانِ الإيهانِ الّتي يجبُ على المسلمِ اعتقادُها، ولا يصحُّ إيهانُه إلّا بها؛ لها ثبت في حديثِ المَلكِ جبريلَ على حين سأل النّبيَّ عن الإيهانِ؛ فقال عليه الصّلاةُ والسّلامُ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالله، وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » [رواه مسلم].

والإيمانُ بالقدر: هو الاعتقادُ الجازمُ بأنّ الله تعالى خالقُ كلِّ شيءٍ وربُّه ومليكُه، قد قَدَّر مقاديرَ الخلائقِ قبلَ أن يخلقهم، وقدَّر آجالهَم، وأرزاقهم، وأعمالهم، وما هم صائرون إليه من سعادةٍ أو شقاوةٍ، وكتبَ ذلكَ عندهُ في اللّوحِ المحفوظِ؛ فكلُّ خيرٍ وشرِّ فهو بقضاءِ اللهِ وقدرِه؛ لا يكونُ شيءٌ في هذا الكونِ إلا بعلمِهِ، وإرادتِه، ولا يخرجُ شيءٌ عن مشيئتِه، وتقديرِه.

قال تعالى: ﴿ إِنَّاكُنَّ شَيْءٍ خَلَقْتُهُ بِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

وقال سبحانه: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ [الحج: ٧٠].



فالله حلّ وعلا يعلم ما كانَ، وما يكونُ، وما لم يكنْ لو كان كيف يكونُ، وما شيءٍ كانَ، وما لم يكنْ.

والله تعالى هو خالقُ العبادِ وخالقُ أفعالِم؛ كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعَمَلُونَ ﴾ [الصافات: ٩٦].

والعبادُ هم الفاعلُون لأفعالِم حقيقةً؛ لأنّ الله على جعل لهم إرادةً وقدرةً عليها، ومشيئةُ العبدِ وقدرتُه واقعتانِ بمشيئةِ الله تعالى وقدرتِه؛ لقولِه تعالى: ﴿لِمَن صَلَةً مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [التكوير:٢٨-٢].

والواجبُ على المسلمِ الإيمانُ بالقدرِ كلِّه؛ خيرِه وشرِّه، حلوِه ومرِّه، وأنَّه من الله تعالى، وإذا أصابه خيرٌ فالواجبُ عليه أن يَحمدَ الله سبحانه ويَشكرَه على حُسنِ تقديرِه، وعلى ما أنعم به عليهِ من فضلِه وإحسانِه؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللهِ ﴾ [النّحل: ٣٥].

وحقُّ النَّعمةِ والفضلِ من اللهِ سبحانه أن يشكرَه العبدُ بلسانِه، وأن يَستعملَه ويستعينَ به على طاعة اللهِ جلّ جلالهُ؛ كما قال تعالى: ﴿ٱعۡمَلُواْ عَالَ دَاوُدَ شُكُرًا ﴾ [سبأ: ١٣]؛ أي: عملاً تؤدون به شكراً.

كما ينبغي أن يظهرَ عليه أثرُ تلك النِّعمةِ؛ لأنَّ إظهارَ النَّعمةِ، والتَّحدُّثَ بها وجهُ من وجوهِ شكرِها؛ كما قال عَلى: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ﴾ [الضّحى: ١١].

وأمّا إذا أصابَ العبدَ ما يكرهُ ممّا قدَّرَه الله تعالى؛ فإنّ الواجبَ عليهِ جملةُ أمورٍ: الأوّلُ: أن يَصبرَ على المقدورِ؛ ولا يجزعَ ولا ييأسَ، ويعلمَ أنّ ما أصابَه لم يكنْ ليخطئه، وما أخطأه لم يكنْ ليصيبَه؛ كما قال على النّ : «إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ حَقِيقَةٍ



الإِيهَانِ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ» [رواه أبو داود].

الثّاني: أَن يَرضَى ويُسلّمَ للقدرِ ؛ لأنّ ذلك من تمامِ الإيهانِ بربوبيّة اللهِ، وأنّ فعلَه وقضاءَه خرٌ كلُّه، وعدلٌ، وحكمةٌ.

ومتى حقّق المسلم ذلك وجد طمأنينة وراحة نفسيّة لها يَجري عليه من أقدارِ الله تعالى، فلا يقلقُ بفواتِ محبوبٍ، أو حصولِ مكروهٍ، بل يحمدُ الله تعالى ويَشكرُه على كلِّ حالٍ؛ لأنّه يعلمُ أنّ جميعَ ما يجري عليه بقدرِ الله الّذي له ملكُ السهاواتِ والأرضِ، وهو كائنٌ لا محالة، وفي ذلك يقول جلّ وعلا: ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِ الأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُم إِلّا فِي حَتنبٍ مِن قَبْلِ أَن نَبراً هَأَ إِنّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴿ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ يَسِيرُ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

الثّالثُ: أن يتّخِذَ من الأسبابِ ما يعينُه على دفعِ ما يكرهُ من المقاديرِ؛ لأنّ الله تعالى جعل لهذه المقاديرِ أسباباً تدفعُها وترفعُها؛ من الدُّعاءِ، والصَّدَقةِ، والدَّواءِ، وغيرها.

والأخذُ بالأسبابِ لا ينافي الإيهانَ بالقدرِ، ولا التّوكُّلُ والاعتهادَ على اللهِ في جلبِ الخيرِ، ودفعِ الشَّرِّ، بل ذلك من تمامِ التّوكلِ عليه سبحانه، وإلى هذا أرشدَ النّبيُّ بقولِه: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهُ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ



شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» [رواه مسلم].



### أولاً: السحسر:

#### ۱) تعریفه :

السحر: عبارة عن عُقَدٍ يَنفثُ فيها، ورُقى شِرْكيَّة غيرِ مفهومة يتكلم بها، أو يكتبها الساحر، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، من غير مباشرة له.

ومنه ما يسمى الشَّعوذة: وهي خِفَّة في اليد، تُوهِمُ من يرى الشيءَ أنه حقيقة، وهو ليس كذلك.

#### ٢) أقسام السحر: ينقسم السحر إلى قسمين:

أ - الحيل والشعوذة والإيهام ، وهي أشياء ليس لها حقائق ، أو قد يكون لها حقائق، ولكن لا يدركها الإنسان إلا إذا كشف أمرها .

ب- سحر له حقيقة ووجود وتأثير في الأبدان؛ فيتسبب في إلحاق المرض والضرر بالمسحور.



### ٣) حكمُ السحر وتَعلُّمِهِ :

السحر من الأعمال التي حرمها الإسلام، بل وحرَّ منه جميع الشرائع السهاوية، وهو أحد نواقض الإسلام، وكبيرة من كبائر الذنوب، وقد نص على تحريمه القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُغْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ القرآن والسنة وإجماع الأمة؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ وَلَا يُعْلِمُونَ ٱلسَّاحِ مَنَ السِّحْ ﴾ أَقَى ﴾ [طه: ٢٩]، وقال سبحانه: ﴿وَلَكِنَّ ٱلشَّينطِينَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْ ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، وعن أبي هريرة ﴿ اللهِ قَالَ: الشَّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ... » [رواه البخاري ومسلم]؛ قالُوا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشَّرْكُ بِالله، وَالسِّحْرُ... » [رواه البخاري ومسلم]؛ فبيَّن النبي ﷺ أن السحر من كبائر الذنوب التي ينبغي اجتنابها وتَحَرُم ممارستها.

وبناء عليه نعلم أن تَعلُّمَ السِّحر حرامٌ ، وهو باب من أبواب الدخول إلى الكفر والشرك بالله تعالى ؛ لأن الساحر لا يكون كذلك إلا إذا فعل أموراً يكفر بها؛ كالتقرب إلى الجن والشياطين ، والاستغاثة بهم.

والساحر غالباً لا يستعمل سحره إلا في إلحاق الضرر بالآخرين والتسبب في أذيتهم ، وقد نبه الله تعالى إلى ذلك فقال سبحانه : ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يُضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ [البقرة: ١٠٢].

والشعوذة والحيل السِّحريَّة داخلة في التحريم؛ لأنها نوع من السحر؛ وقد ذمَّ نبيُّ اللهِ موسى هَ سَحَرَة فِرعَونَ ووصفهم بالمفسدين؛ قال سبحانه: ﴿ فَلَمَّا الْقَوَا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحَرُّ إِنَّ ٱللهَ سَيُبَطِلُهُ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ ﴿ فَلَمَّا اللهُ اللهُ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ اللهُ اللهُ اللهُ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ اللهُ اللهُ



حِمَا لَهُمْ وَعِصِيْهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦]، وهي وإن لم تكن سحراً في حقيقتها، إلا أن فيها مشابهة لفعل السحرة، وتترك أثراً للخرافة والشعوذة في عقول وقلوب من يتابعها.

### ٤) حكم الذهاب إلے السحرة :

يذهب الإنسان إلى السحرة لأحد أمرين:

أ - أن يطلب علاج مريض من الساحر .

ب - أن يقصده لعمل سحر بقصد إلحاق الأذى بغيره ، أو تقريب حبيب ، أو البحث عن شيء مفقود.

وأيًّا كان السبب؛ فالذهاب إليهم محرم في دين الله؛ لما روى عبد الله بن مسعود في قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافاً أَوْ سَاحِراً أَوْ كَاهِناً؛ فَصَدَّقَهُ بِها يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِها أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَلَيْ " [رواه أبويعلى] ؛ وعن عِمران بن حُصَين عن النبي عَلَيْ قال : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُمِّنَ لَهُ، أَوْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ»، أظنه قال: «أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ» [رواه الطبراني] ، وعن جابر في قال: « سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ النَّشْرَةِ؟ فَقَالَ: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» [رواه أمد وأبو داود]، قال الحسن: النَّشْرة من السحر. ومعنى النَّشرة هنا: هو أن يَحُلَّ السِّحرَ بالسِّحرِ .

وبالإضافة إلى النهي الصريح ؛ فإن ذهاب الإنسان إلى الساحر للأغراض السابقة فيه تعلق بغير الله تعالى الذي بيده النفع والضر، وفيه إقرار للساحر على فعله وما يهارسه من كفر ، وهذا لا ينبغي أن يكون من مسلم يؤمن بالله تعالى.



### ثانياً: الكهانة والعرافة والتنجيم:

#### ١) تعريفها :

الكهانة هي: الإخبار عن الأمور المغيبة سواء كانت في الماضي أو المستقبل، عن طريق مخالطة الجن. والذي يفعل ذلك يقال له: كاهن.

أما العِرافَة فهي: ادِّعاء علم الغيب عن طريق الخط بالأرض أو قراءة الكف وغير ذلك ، ويُسمَّى من يفعله: عَرَّافاً .

أما التَّنْجِيم فهو: ادِّعاء قراءة حركة النجوم، وأن لها تأثيراً بالعالم السفلي.

والمنجِّم هو: من ينظر في النجوم والكواكب مدَّعياً أنها هي التي تؤثر في الأحداث الكونية من مطر وريح، وحرارة وبرودة، وخير وشر، وسعادة وشقاوة.

#### ٢) حكم الكهانة والعرافة والتنجيم:

الكهانة والعرافة والتنجيم محرمة في دين الله تعالى، وهي من كبائر الذنوب، وباب من أبواب الكفر بالله تعالى؛ فلا يجوز للمسلم أن يتعلمها، ولا أن يهارسها أو أن يذهب إلى أهلها؛ وقد بيَّن النبي في خطورة هذه الأعهال على إيهان الإنسان وعمله الصالح؛ فعن أبي هريرة في قال: قال رسول الله في: «مَنْ أتّى كاهِنا أو عَرَافاً فَصَدَّقهُ بِهَا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ في ارواه أحد والحاكم والبيهني]، وعن صفية عن بعض أزواج النبي في عن النبي في قال: «مَنْ أتّى عَرَّافاً فَسَألَهُ عَنْ شَيْءٍ؛ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [رواه مسلم]، وعن ابن عباس في قال: قال رسول الله في : «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا رادواه أحد وأبو داود وابن ماجه]. وهذا الوعيد الشديد لمن قصد العرافين والكهان والكهان



والمنجمين يدل دلالة واضحة على عظم هذا الذنب، وذلك لما يلى:

أ - أن الكهانة والعرافة والتنجيم نوع من أنواع السحر .

ب- أن الكهانة والعرافة والتنجيم ادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

ج - أن الكهانة والعرافة والتنجيم فتح لباب الخرافة والدجل، والتعلق بغير الله جل وعلا .

#### ٣) أعمال وصور تدخل في الكهانة والعرافة والتنجيم :

يدخل في الكهانة والعرافة أمور كثيرة؛ منها:

أ - تحضير الأرواح: وهو ادِّعاء استحضار أرواح الموتى ومناجاتهم واستفتائهم في المشكلات، والاستعانة بهم في علاجِ المرضى، وكشفِ المغيَّبات والتَّنبؤ بالمستقبل.

ب- قراءة الكفّ والفنجان والورق (الكوتشينة): وهي ادِّعاء معرفة صفات ومستقبل الشخص من خلال النظر في خطوط كفّه، أو تعرجات أثر القهوة على جدار الفنجان، أو النظر في ورق الكوتشينة.

ج - الضَّربُ بالوَدَعِ : وهو استعمال الودع (الأصداف)، وتحريكه بشكل عشوائي لمعرفة الطالع والمستقبل.

د - الخطُّ على الرَّمْل : وهو ادِّعاء معرفة المستقبل لشخص ما من خلال قراءة ما يرسمه المُنجِّم من خطوطٍ على الرمل .



ه - قراءة الأبراج: وهو ادعاء معرفة صفات الأشخاص والتنبؤ بمستقبلهم
 بناء على البرج الفلكي الذي ينتمي إليه الشخص.

ولا شك أن هذه الصور والأعمال كلها داخل في الكهانة والعرافة والتنجيم؛ وادِّعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى .

ومن تعاطى واحدة منها كان داخلاً في المحذور الشرعي والوعيد النبوي ؛ فلا يجوز تعلم هذه الأشياء ، ولا الذهاب إلى من يتعامل بها ، ولا تصديقهم فيما يخبرون به، ولو كان هناك توافق بين ما قالوه وبين ما وقع ؛ لأن هذه الأشياء إنها وقعت بتقدير من الله سبحانه وتعالى، أما هم فقد أخبرنا النبي على أنهم يخبرون الخبر بعد أن يلقيه إليهم خادمهم من الجن ويكذبون فوقه مائة كذبة ، فيظن الجاهل بحالهم أن الأخبار تقع كما أخبروا ، ولا يلتفت إلى ما في كلامهم من الكذب ؛ فعن أبي هريرة و الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بأَجْنِحَتِهَا الله الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ المَلَائِكَةُ بأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ، فَإِذَا ﴿ فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَيُّكُمْ قَالُواْ ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ أَلْحَقُّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ [سبأ: ٢٣]؛ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ؛ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ -وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوْ الْكَاهِنِ؛ فَرُبَّهَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ؛ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مائَةَ كَذْبَةٍ؛ فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا؟! فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ مِنْ السَّمَاءِ » [رواه البخاري].



# ثَالِثًا: التَّمائمُ والحُجُبِ:

من الأمور التي حذر منها الإسلام ونهى أتباعه عنها -نظراً لخطورتها على إيهانهم وتوحيدهم -: التعلُّقُ بالتَّهائم والعَزائم والحُجُب، والاعتهادُ عليها في صَرْف ما يَخشَونَ ضُرَّهُ، أو جَلْب ما ينفعهم.

### ١) تعريف التمائم:

التهائم جمع تميمة؛ وهي : كل ما يُعَلَّقُ على الإنسان أو الحيوان أو المركبة من خَرَزٍ، أو قهاشٍ، أو عَظْمٍ، أو خَيْطٍ، أو صَدَفَةٍ ، وما شابه ذلك؛ لدفع العين والشر، أو جلب الخير والنفع.

### ٢) حكم تعليق التمائم:

تعليق التهائم من الأعمال التي حرمها الإسلام ؛ إذ هي من أعمال المشركين في الجاهلية ، وقد حذّر منها النبي على أشد التحذير ، وبين أنها من وسائل الوقوع في الشرك؛ فعن ابن مسعود قال : سمعت رسول الله على يقول : "إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمَ وَالتَّمائِمُ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَمَائِمُ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمَ وَالتَمَائِمُ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّمَائِمُ وَالتَّمَائِمُ وَالتَّمَائِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الل

وعن عقبة بن عامر ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﴿ أَقْبَلَ إِلَيهِ رَهْطٌ، فَبايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا؟ قَالَ : إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا، فَبايَعَهُ، وَقَالَ : مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ » [رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم].

فإذا اعتقد الإنسان أن التهائم تنفع وتضر بذاتها من دون الله تعالى فهذا شرك



أكبر مخرج من الملة -والعياذ بالله-، وإن اعتقد أنها أسباب جعلها الله لدفع الشر والعين والجن ؛ فهذا من الشرك الأصغر؛ لأن الله لم يجعلها سبباً لذلك.

### ٣) من صور التمائم المحرَّمة :

للتهائم المحرمة صور وأشكال متعددة؛ بعضها موروث قديم، وبعضها مستحدث جديد؛ إلا أن القصد من جميعها واحد، وهو دفع البلاء واستجلاب النفع، وهي لا تختلف في الحكم من حيث كونها محرمة، ومن صورها وأشكالها: التوكة: وهي شيء تعمله الزوجةُ لزوجِها بِزَعْمِ أنه يُحبِّبُ كلاً منها إلى الآخر. ومن ذلك أيضاً: حذوةُ الفَرَس، الحِذاءُ الصغيرُ، الخَرزُ الأزرقُ، صورةُ العَيْنِ،

ومن ذلك أيضاً: حذوة الفررس، الجِذاءُ الصغيرُ، الخَرزُ الأزرقَ، صورة العَيْنِ، صورة العَيْنِ، صورة الكَنْقِ، تعليقُ نَوعٍ مُعيَّنٍ صورةُ الكَفَّ، تعليقُ نَوعٍ مُعيَّنٍ من الصَّدَفِ (الوَدَعِ)، الأوراقُ التي تحتوي رُموزاً وطَلاسِمَ.

## رابعاً: التَّطير والتشاؤم:

ومن الأمور التي حذر منها الإسلام، وأمر باجتنابها لما لها من أثر على صفاء الإيهان والتوحيد: التشاؤم والتطير.

### ١) تعريف التَّطير:

هو أن يتشاءم الإنسان بما يكره مما رآه أو سمعه ؛ كالتشاؤم بصوت الغُرابِ، أو رؤية البُومَةِ.

### ٢) صور التُّطير والتشاؤم :

تتعدد صور التطير والتشاؤم عند الناس ؛ ومن ذلك : التشاؤم من رؤية



الأعور ، أو الغراب والبومة ، أو القط الأسود، أو وقوع حادث ، أو التشاؤم من شهر معين ، أو يوم معين ، أو التشاؤم من عدد معين، أو التشاؤم من اضطراب عينه، أو غير ذلك.

### ٣) حكم التَّطير:

التطير من الأمور التي حرمها الإسلام؛ لما لها من أثر في ضعف اليقين، وعدم الثقة بقضاء الله وقدره، بل إن النبي على عدّه نوعاً من الشرك؛ فعن ابن مسعود عن النبي على قال: «الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ الطّيرَةُ الطّيرَةُ والله والله على الله على الله بن عمر و عن قال: قال رسول الله على: «مَنْ رَدَّتْهُ الطّيرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ» [رواه أحد].

وإنها جعل التطير من الشرك؛ لأنهم يعتقدون أن تلك الأمور التي يتطيرون منها هي التي تجلب النفع أو تدفع الضر؛ فكأنهم جعلوا منها شريكاً مع الله في ذلك، وهذا ينافي ما ينبغي للمسلم أن يعتقده من أن ذلك بيد الله وحده؛ قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسُكَ اللهُ بِضُرِ فَلاَكَاشِفَ لَهُ وَإِلاَ هُو مُو الله سبحانه وتعالى، لِفَضَيلِهِ عَلَى الله سبحانه وتعالى، ويفتح على الإنسان باب الخوف والتعلق بغير الله.

### ٤) علاج التُّطير والتشاؤم :

قد يقع في قلب الإنسان شيء من التطير؛ فيصيبه قلق واضطراب بسبب إخبار الناس له بتطيرهم؛ وهذا إنها يدخل إلى القلب بسبب وسواس الشيطان، وضعف التوكل على الله؛ وهنا نجد النبي على يعالج هذا الأمر؛ فعن عبد الله بن



عمرو ﴿ عَنْ مَا خَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ. عَمرو ﴿ مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا طَيْرُكَ، وَلَا إِلَهُ غَيْرُكَ» [رواه أحمد].

كما أن هذا الغمَّ القلبي الناشئ عن التطير لا يكاد يخلو منه قلبُّ ، ولكن يمكن إذهابه بالتوكل؛ كما قال ابن مسعود عن الرواه أمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].

### خامساً: دعاء غيرالله:

الدعاء عبادة لها منزلة عظيمة في دين الله؛ لأنها صلة بين العبد وربّه جلَّ جلالُه؛ قال على: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا حَلالُه؛ قال عَلَى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْكَ سَتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ ﴾ [البقرة:١٨٦]، ونظراً لهذه المنزلة العظيمة جعله النبي على أهم أنواع العبادة فقال: «الدُّعَاءُ هُو العِبَادَةُ» [رواه أبوداود والترمذي وابن ماجه].

#### ١) الدعاء عنوان التوحيد :

من تأمل عبادة الدعاء يدرك أنها تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة ؛ فالعبد بالدعاء يحقق توحيد الربوبية؛ لأنه لا يتوجه إلا إلى الله ليقضي له حاجته ويدفع عنه كربته؛ لإقراره بأنه سبحانه القادر على كل شيء ، والذي بيده تصريف الأمور كلها .

وهو بالدعاء يحقق توحيد الألوهية ؛ لأنه بإخلاص الدعاء لله يعلن افتقاره وعجزه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، ويعلن الْتِجاءَه إليه وتوكله عليه ، ويرجع وينيب إليه ؛ رَهبةً منه ورَغبةً إليه ، خوفاً من عقابه ، وطمعاً في ثوابه.



وهو بالدعاء يحقق توحيد الأسهاء والصفات؛ لأنه حينها يتوجه إلى الله بالدعاء يقدم بين يدي سؤاله ثناءً على الله بأسهائه وصفاته التي تليق به جل ثناؤه، وتقدست أسهاؤه.

### ٢) دعاء غير الله سيحانه وتعالى:

ومن هنا نعلم أن التوجه إلى المخلوقين بالسؤال والدعاء والاستغاثة بهم فيها لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى ، يوقع فاعله في الشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام، المحبط لجميع الأعمال، الموجب لصاحبه الخلود في نار جهنم والعياذ بالله.

أما إذا كان سؤال المخلوق فيما يقدر عليه، وكان هذا المخلوق حيًّا غير ميِّت، حاضراً غير غائب؛ فإنه لا بأس حينئذ بسؤالهم وطلب المساعدة منهم.



فإن اختل شرط من هذه الشروط، يكون العبد قد صرف عبادة من العبادات لغير الله تعالى.

وتأمل أخي المسلم كيف أن الله تعالى أبطل دعاء المخلوقين والاستغاثة بهم ببيان ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ؛ قال تعالى : ﴿ قُلِ اَدْعُوا الّذِينَ بَيانَ ضعفهم وعجزهم عن إجابة من يدعوهم ألا تقويلا ﴾ [الإسراء: ٥٠] ، وقال جل ثناؤه : ﴿ قُلْ أَرَهَ يَتُمُ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَتِ أَتَنُونِي بِكِتَبِ مِن قَبِلِ هَذَا أَوْ أَثَرَوْ مِن عِلْمِ إِن كُنتُم صَدِقِيك ﴾ ومَن المَّرَوْ مِن يَدَعُوا مِن دُونِ اللهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَفِلُونَ ﴾ والأحقاف: ٤-١].

فهذا بيانٌ شافٍ قاطعٌ أنه لا ينبغي التوجه بالدعاء إلى ما سوى الله تعالى من المخلوقين؛ لأنهم عاجزون عن نفع أحدٍ، أو إلحاق الضُّرِّ بأحدٍ، وهم لم يشاركوا الله سبحانه وتعالى في خلقه فضلاً عن أن يخلقوا شيئاً استقلالاً؛ فبأي وجه وبأي حق يتوجه إليهم الخلق بالدعاء؟!

### سادساً: التَّبرُّك بِالآثار:

#### ١) تعريف التبرك :

التبرك مأخوذ من البركة التي معناها كثرة الخير في الشيء وثباته ولزومه . والتبرك : هو طلب الخبر الكثير ، وطلب ثباته ولزومه .

#### ٢) أنواع التبرك :

الخير والبركة أمران بيد الله ﷺ، خصَّ بهما بعض الأمور ، فجعل فيها فضلاً



وبركة، وهذه الأمور تتنوع إلى أنواع كثيرة ؛ منها :

أ - التبرك بالأقوال: كالتبرك بالقرآن الكريم، أو التبرك بأسهاء الله وصفاته، والأدعية والأذكار المأثورة عن النبي على وليس معنى التبرك بها أن تزين بها البيوت وجدران المنازل وصدور المجالس، وإنها بمداومة العبد على ذكر الله وتسبيحه والثناء عليه بأسهائه وصفاته، والحرص على تلاوة القرآن حق تلاوته، والعمل بأحكامه؛ طلباً لبركة الأجر والثواب، وطمأنينة القلب، ومغفرة الذنوب، والشفاعة يوم القيامة.

ب- التبرك بالأمكنة: كالتبرك بمكة ومسجدها الحرام ، والمدينة المنورة ومسجدها ، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء ، وسائر بيوت الله ؛ وذلك لأن الله اختص هذه الأماكن بمزيد فضل وعظيم أجر.

ج- التبرك بالأزمنة: كالتبرك بشهر رمضان، وليلة القدر، والعشر الأول من ذي الحجة ، ويوم الجمعة ، والثلث الأخير من الليل .

فيتحرّى العبد فعل العبادات والإكثار من الطاعات في الأمكنة والأزمنة الفاضلة المباركة؛ ليتحقق له فيها جزيل الأجر، وعظيم الثواب، ومضاعفة الحسنات، ورفعة الدرجات الناتجة عن فعل هذه الطاعات.

د - التبرك بالأشياء: كالتبرك بهاء زمزم، وشجرة الزيتون؛ لها جعل فيهها من الشفاء، وكالتبرك بهاء المطر ؛ لها جعل الله فيه من تحصيل الخير والنفع، وإنبات الزرع، وإحياء الأرض الميتة.

ه - التبرك بالأعمال: كالتبرك بفعل الأعمال الصالحة .



و - التبرك بالأشخاص: كالتبرك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام وآثارهم، وكالتبرك بالطباخين من عباد الله حال حياتهم؛ باتباع هديهم والتأسي بهم والانتفاع بدعائهم وعلمهم؛ فيتحقق للمسلم منافع دنيوية وأخروية.

#### ٣) حكم التبرك الممنوع:

التبرك من الأمور التوقيفية التي لا بد أن يستند المسلم في فعلها إلى دليل شرعي من القرآن أو السنة، ولا يجوز له أن يُحدِثَ فيها شيئاً من غير دليل ومستند شرعي صحيح، وإلا صار تبركاً ممنوعاً غير مشروع.

والتبرك الممنوع من أخطر الأمور على الإيهان، ومن أعظم الوسائل المخلّة بالتوحيد ؛ لأن من اعتقد حلول البركة بنوع معين من الأشجار أو الأحجار أو بعض القبور ، أو بعض البقاع ، أو نوع معين من التراب، أو بعض الجبال ، أو بعض الكهوف والمغارات، من غير مستند شرعي، واستباح التمسح بها، أو أخذ شيء من أثرها، وقع في محظور عظيم، ومخالفة الشرع الحنيف .



لم يعبدوها ولم يسألوها .

وعن نافع «أَنَّ عُمَرَ ﴿ يَهُ بَلَغَهُ أَنَّ قَوْماً يَأْتُونَ الشَّجَرَةَ -أي شجرة الرُّضوان، فَيُصَلُّونَ عِنْدَهَا، فَتَوَعَّدَهُمْ ، ثُمَّ أَمَرَ بِقَطْعِهَا فَقُطِعَتْ » [رواه ابن أبي شيبة، وابن سعد في الطبقات].

وعن المعرور بن سويد قال: «خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ فِي حَجِّةٍ حَجَّهَا؛ فَقَرَأَ بِنا فِي الفَجْرِ ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ و ﴿ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴾، فَلَمَّا قَضَى حَجَّهُ وَرَجَعَ، وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله عَجَّهُ وَرَجَعَ، وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله عَجَّهُ وَرَجَعَ، وَالنَّاسُ يَبْتَدِرُونَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: مَسْجِدٌ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ الله منكم فَقَالَ: هَكَذَا هَلَكَ أَهْلُ الكِتابِ النَّذُوا آثَارَ أَنْبِيائِهِم بِيعاً، مَنْ عَرَضَتْ لَهُ منكم فيه الصَلاةُ فَلا يُصَلِّ » [رواه ابن أبي شية].

فمن اعتقد أن تلك الأمور تضر وتنفع بذاتها، أو أنها تمنح وتمنع البركة والخير مما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الله بالتبرك بها ، فقد المخرج من الله ما لم يأذن به ويشرعه .

#### سابعاً: تناسخ الأرواح:

#### ١) معنى تناسخ الأرواح :

هو اعتقاد أن الروح تنتقل من الجسد بعد موته لتسكن في جسد آخر، فإن كان الإنسان سيئاً انتقلت روحه إلى جسد حيوان عقوبة له ، وإن كان حسناً انتقلت روحه إلى جسد إنسان آخر، وتستمر هذه الروح في الانتقال من أجساد إلى أجساد أخرى إلى ما لا نهاية .



#### ٢) حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح :

إن الناظر في عقيدة تناسخ الأرواح يدرك أنها تتناقض مع ما جاءت به الشرائع والديانات السهاوية؛ وذلك من عدة وجوه:

أ - أن الرُّوحَ عالمٌ غيبيٌّ، وسِرُّ من أسرارِ الله تعالى التي استأثر بعلمها ، فلا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه ؛ قال تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ يَعلم حقيقتها إلا هو سبحانه ؛ قال تعالى : ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحَ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

ب- أن الأمور الغيبية -ومنها الرُّوح- طريق معرفتها هو الوَحي الإلهي الذي أنزله الله على رسله وأنبيائه؛ فأين الدليل الصحيح على هذه الخرافة الفاسدة ؟!

ج- أن واقع الحياة الدنيوية والمبادئ العلمية يؤكدان بطلان هذه الخرافة؛ لأن العلم الحديث لم يكتشف أي ظاهرة تشير إلى تقمص الأرواح أو تناسخها أو حلولها في المخلوقات، وأن أسرار الموت وعالم البرزخ والقبر لا يمكن اكتشافها أو اختراقها . وهذا يؤكد أن الروح أمر غيبي لا قدرة للبشر على معرفة أسراره وحقائقه بالتجربة والمشاهدة.

### ثامناً: الخوف من الجن والشياطين:

ينقسم الخوف عند البشر إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الخوف الطبيعي؛ كالخوف من عدوِّ أو سَبُعٍ أو غير ذلك. وهذا النوع ليس بمذموم؛ فإن هذا النوع من الخوف موجود في جميع البشر، حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام؛



### يُتْرَقِّبُ ﴾ [القصص: ٢١].

الثاني: الخوف من المخلوق المؤدي إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات؛ كأن يشهد الإنسان شهادة زور خوفاً من صاحب سلطان ونفوذ، وهذا الذي أخبر عنه النبي على بقوله: «لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ خَافَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِالْحَقِّ إِذَا شَهَدَهُ أَوْ عَلِمَهُ» [رواه أحمد وابن حبان].

وهذا النوع من الخوف محرَّم ؛ لأنه يتعلق بحقوق العبادة ومكملاتها.

الثالث: خوف السر؛ وهو الخوف من غير الله فيها لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ كالخوف من الجن والشياطين، أو السحرة والمشعوذين؛ اعتقاداً بأن لهم قدرة ذاتية على إلحاق الضر أو الشر بالإنسان.

وهذا النوع من الخوف نوع من أنواع العبادات القلبية التي لا ينبغي صرفها إلا لله تعالى؛ فلا ينبغي أن يكون في قلب الإنسان إلا الخوف من الله؛ لأنه سبحانه هو النافع الضار ، وهو خالق الخير والشر ، وهو الذي يُقدِّر هذه الأشياء على المخلوقين، ويجعلها أسباباً مؤثرةً .

فالخلق من جن وشياطين ما هم إلا أسباب يجعلها الله لتنفيذ القدر الكوني الذي قدَّره سبحانه وقضاه ، فلا يخاف منها الإنسان المسلم لذاتها؛ لأن الله تعالى قال : ﴿ فَلا تَحَافُونِ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. فمن صرف هذا النوع وجعله لغير الله كان واقعاً في الشرك الأكبر والعياذ بالله .

ومما لا شك فيه أن الجن والشياطين أضعف من الإنسان المؤمن الذي ملاً



قلبه بالإيهان وعمّره بطاعة الرحمن؛ بدليل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطُنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ [النساء: ٢٧] ؛ ولأن الله تعالى لم يجعل لهم سلطاناً على عباد الله المؤمنين ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطَنُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٥٦]، وقد أخبرنا النبي على بأن الشيطان يخاف المؤمنين؛ كها خاطب عمر بن الخطاب فقال : ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ﴾ [رواه الترمذي]، وليس هذا خاصاً بعمر في ؛ بل إن كل من قوي إيهائه، وتعلّق قلبُهُ بالله الواحد الأحد؛ يتحقق له ما تحقق لعمر في فعن أبي هريرة في السَّفَرِ » [رواه أحد]. ومعنى ينضي : المُؤمِنَ لَيُنْضِي شَيَاطِينَهُ كَمَا يُنْضِي أَحَدُكُمْ بَعِيرَهُ فِي السَّفَرِ » [رواه أحد]. ومعنى ينضي : أي يهزله ويتعبه.

ومما يؤكد ضعف الجن والشياطين أمام الإنسان أنها لا تقوى على سماع ذكر الله، أو سماع الأذان ، أو التكبير، بل وتفر من المكان الذي يذكر فيه اسم الله، ولا تستطيع فتح الأبواب المغلقة والآنية المغطاة إذا ذكر عليها اسم الله.

ولكن كيف ينشأ الخوف عند الإنسان من الجن والشياطين ؟

والإجابة عن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَاسُلَطَنُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مُم بِهِم مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ١٠٠]؛ فمن أطاع الجن والشياطين وأذل نفسه وخضع لهم أصابه الضعف والوهن والخوف كما قال تعالى: ﴿وَأَنَّهُ كُانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنِسِ يَعُودُونَ بِهَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴾ [الجن: ٦]، وقال عز شأنه: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ﴾ [مريم: ٨٦] ؛ أي تُحرِّكُهم وتُهيَّجُهُم؛ فمن أرسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُهُمُ أَزًا ﴾ [مريم: ٨٦] ؛ أي تُحرِّكُهم وتُهيَّجُهُم؛ فمن



خلا قلبُه من الإيهان، وانصرف عن ذكر الله والالتجاء به والاعتصام بذكره، تسلَّطت عليه الشياطين وآذته ، ومُلِئَ قلبُه بالخوف منها؛ لعدم ثقته بالله تعالى وبنصره وحفظه؛ فلم يبق له دِرعٌ منيعة ، ولا سِترٌ يَصونُه منها .

فإذا وصل الخوف من الجن بالإنسان إلى درجةٍ يعتقد أنَّ له قدرة وتصرُّفاً في إلحاق الأذى به من غير سبب؛ فهذا هو خوف السِّر، الذي هو شرك أكبر والعياذ بالله.

أما إذا كان الخوف منها بسبب ضعف الإنسان، وهو يخاف من إيذائهم واعتدائهم لسبب من الأسباب؛ كالدخول إلى الأماكن المهجورة أو المظلمة؛ فهذا يدخل في الخوف الطبيعي؛ لأن الجن والشياطين من طبعهم أذية بني آدم، ولا يدخل في الخوف المحرم، ولا الخوف الشركي.

### تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها:

تُعدُّ أعياد الأمم والشعوب والديانات عنواناً وشعاراً لمعتقداتهم الدينية؛ فما من أمة من الأمم إلا ولها عيد تحتفل به ، وتمارس به طقوساً محددة بناءً على ما ورد في معتقداتها؛ وقد أشار النبي على إلى ذلك فقال: "إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَهَذا عِيدُنا» [رواه البخاري ومسلم].

#### ١) احتفال المسلم ومشاركته في أعياد غير المسلمين :

لما كان العيد يمثل عقيدة من يحتفل به وشعاره الذي يعتز به؛ حرص الإسلام على أن يتميز بأعياده لتكون دالة على عقيدته الخالدة الراسخة؛ فمنع الاحتفال



وقد استقرَّ هذا المعنى لدى سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين؛ فحذروا من مشاركة غير المسلمين في أعيادهم ؛ فعن عمر و قال : «اجْتَنِبُوا أَعْدَاءَ الله في عِيدِهِمْ» [رواه البخاري في التاريخ الكبير].

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي قال : «مَنْ بَنَى بِبِلادِ الأَعَاجِمِ؛ فَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمَهْرَجَانَهُمْ وَتَشَبَّهُ بِمِمْ حَتَّى يَمُوتَ وَهُوَ كَذَلِكَ، حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ» [رواه البيهةي].

وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: ٧٧]؛ قال: «أعياد المشركين» [رواه الخطيب في تاريخ بغداد]. وعن ابن سيرين قال: «(لا يشهدون الزور) هو الشعانين»؛ والشعانين: من أعياد النصارى. وعن الربيع بن أنس قال: «هو أعياد المشركين».

فالمسلم مأمور بمخالفة غير المسلمين في معتقدهم وعاداتهم وهيئتهم ؟ لأن المشابهة في الظاهر تولد مشابهة في الباطن ؛ وقد حذر النبي على من ذلك فقال: «مَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُم» [رواه أحدوأبو داود].



#### ٢) تهنئة غير المسلمين في أعيادهم :

التهنئة تعني الدعاء بعد السرور لتجدد نعمة أو دفع نقمة، وهي تكون بين الناس على قدر المودَّة التي بينهم بسبب المعرفة والخلطة .

وقد بيَّن أئمة الإسلام أن تهنئة غير المسلمين بشعائر دينهم وأعيادهم المختصة بهم من الأمور المتفق على تحريمها؛ فلا يبارك لهم في احتفالهم، ولا يهنؤوا بأعياده، ولو هنَّا غيرُ المسلم المسلم بأعياده؛ فإن المسلم يعتقد أن دينه الحق وما جاء به حق، وأن غيره مما حرَّفه أهله أو وضعوه بأيديهم إنها هو الباطل.

ولها كانت الأعياد جزءًا لا يتجزأ من العقائد، كانت أعياد غير المسلمين من جملة باطلهم الذي لا يجوز للمسلم أن يقرَّهم عليه؛ ولا يقدم لهم التهنئة عليه؛ لأن التهنئة بها إقرار لها، ولها فيها من الباطل، ولا ينبغي للمسلم أن يقر أهل الباطل على باطلهم.

وختاماً! فهذه القضايا التي عرضنا جانباً منها، في غاية الأهمية والخطورة ، ولذا ينبغي على المسلم أن يهتم بمعرفة أحكامها حتى يحافظ على دينه ومعتقده من أن يختلط بها يَشُوبُه أو يُذهِبُه؛ لكي يَلْقَى الله سبحانه وتعالى راضياً مرضياً، مثاباً مجزيًّا.





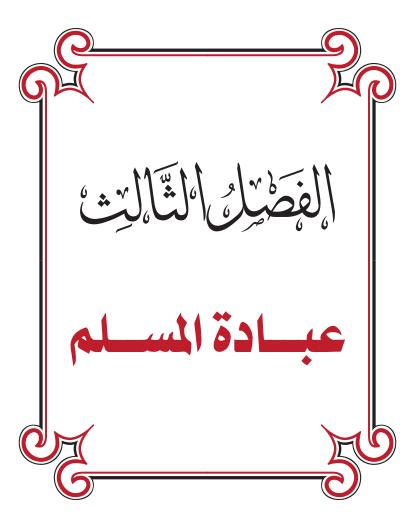

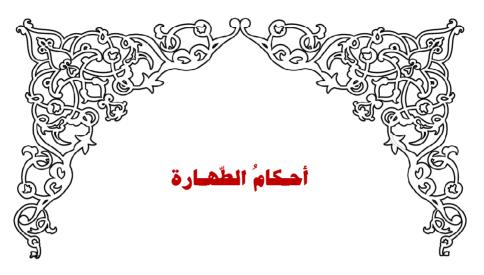

الطهارةُ شطرُ الإيمانِ، وهي مفتاحُ الصّلاةِ، وآكدُ شروطِها، وأوّلُ أعمالِ مريدِها؛ لأنّ الشرطَ يتقدّمُ على المشروط، وهي عبادةٌ يتقرّبُ بها المصلّي إلى الله تعالى؛ ولهذا أثنى الله سبحانه على أهلِ قباءَ بقوله: ﴿فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهُ رُواً وَاللّهُ يُحِبُ ٱلْمُطّهِ رِينَ ﴾ [التوبة:١٠٨]، وقال على: «الطّهُورُ شَطْرُ الإِيمَانِ» [رواه مسلم].

وسنتناولُ في هذا المبحث: تعريفَ الطّهارة في اللّغةِ والاصطلاحِ، وأقسامَ اللهاءِ اللّذي يُتطهّر به، وأحكامَ الآنيةِ الّتي يُوضعُ فيها الهاءُ، وآدابَ التّخلّي والاستنجاءِ الّذي يكون عادةً بين يدي الوضوءِ، ثمّ أحكامَ الوضوءِ، وما يتبعه من المسحِ على الخفّينِ، ثمّ أحكامَ الغسلِ، ثمّ أحكامَ التيمّم الّذي يكون عند عدمِ الهاءِ، أو العجز عن استعمالِه.

# أوّلاً: تعريفُ الطَّهارةِ:

الطّهارةُ لغةً: النّظافةُ من الأقذارِ الحسيّةِ؛ كالبولِ والغائطِ، والأقذارِ المعنويّةِ؛ كالشّركِ والمعاصي. قال الله على : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُدُهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ كَالشّركِ والمعاصي. قال الله على : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيكُذّهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ كَالشّركِ والمعاصي. قال الله على الأحزاب: ٣٣].

وفي الاصطلاح: هي رفعُ الحدَثِ، وزوالُ الخبثِ.

والمراد بالحدَثِ: الوصفُ القائمُ بالبدنِ المانعُ من الصّلاةِ وغيرها.

والحدثُ نوعانِ: حدثٌ أصغرُ؛ وهو ما يجب به الوضوء؛ وذلك كخروجِ الرِّيحِ. وحدثٌ أكبرُ؛ وهو ما يجب به الغسل؛ كخروجِ المنيِّ بشهوةٍ. ومن قامَ به الحدَثُ يسمّى: المحدِث.

والمراد بزوال الخَبَث: زوالُ النّجاسةِ من البّدَنِ، والثّوب، والمكانِ.

### ثانياً: أقسامُ الماء:

الماءُ ثلاثةُ أقسامٍ:

### ١) الطُّهورُ:

وهو: الماءُ المطلقُ الباقي على خِلْقَتِه التي خُلق عليها؛ سواء نبع من الأرض، أو نزل من السماء؛ كماء العيون، والبحار، والأنهار، والآبار، والأمطار.

وحكمُه: أنّه طاهرٌ في نفسه مطهّرٌ لغيره؛ فيرفعُ الحدَثَ الأصغرَ؛ فيُتوضّاً به، والحدثَ الأكبرَ؛ فيُعتسلُ بهِ من الجنابةِ، ويُزيل الخبَث؛ لقوله تعالى : ﴿وَيُزِيلَ عَلَيْكُمُ مِنْ الْبَعَرَاءُ مَا الْبَعَرِ: «هُوَ عَلَيْكُمُ مِنْ السَّمَاءِ مَا البحر: «هُوَ اللّهُورُ مَا وَقُهُ، الحِلُ ميتُهُ» [رواه أبو داود، والترمذيّ، والنّسائي، وابن ماجه].



وإذا خالط الماءَ شيءٌ طاهر -كأوراق الأشجار، أو السِّدْر، أو غير ذلك-، ولم يغلب ذلك المخالط عليه؛ فإنه طهور؛ يجوز التَّطهُّر به.

## ٢) الطَّاهرُ غيرُ المطهّر؛

وهو: ما تغيّر كثيرٌ من لونه أو طعمه أو ريحه بشيءٍ طاهرٍ غيّر اسمَه - حتّى صار خلاً مثلاً-، وسلب منه وصف الطّهوريّة.

وحكمُه: أنَّه يجوزُ استعمالُه في غيرِ رفع الحدث، وإزالةِ الخبث، ونحوِهما.

### ٣) النّجسُ:

وهو: ما وقعت فيه نجاسةٌ فغيّرت أحدَ أوصافِه الثّلاثةِ: طعمه، أو لونه، أو ريحه.

والنّجاسةُ: هي القَذارةُ الّتي يجبُ على المسلمِ أن يَتنزَّهَ عنها، ويغسلَ ما أصابَه منها؛ كبولِ الآدميِّ، وغائطِه، والدّم المسفوح، وغيرِها.

وإذا شكَّ المسلمُ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارتِه بنى على اليقين، وهو: الأصلُ في الأشياءِ الطهارةُ.

وإن اشتبه الماءُ الذي تجوز به الطّهارةُ بماءٍ لا تجوزُ به الطهارةُ؛ فإنّه يجتنبهما جميعاً، ويتيمّم.

### ثالثاً: أحكامُ الآنية:

#### ١) تعريفُ الآنية:

الآنيةُ: جمعُ إناءٍ ، وهو الوعاءُ الّذي يُحفظُ فيه الماءُ وغيرُهُ.

والأصلُ في الآنيةِ الحِلُّ والإباحةُ؛ لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي



### ألأرض جكميعًا ﴾ [البقرة: ٢٩].

### ٢) شروطُ الآنيةِ:

يُشترطُ في الآنيةِ ثلاثةُ شروطٍ:

الأُولُ: أَن تَكُونَ طَاهِرةً؛ فلا يجوزُ استعمالُ الآنيةِ المصنوعةِ من جلدِ كلبٍ، أو خنزيرٍ في الطّهارةِ؛ لأنّهما لا يطهرانِ بالذّكاةِ، ولا بالدّبغِ؛ وهو: مُعالَجةُ الجِلْدِ بِاللّهِ وَنَحْوِهِ؛ لِيَزُولَ مَا بِهِ مِنْ نَتْنٍ، وَفَسَادٍ، وَرُطُوبَةٍ.

كما لا يجوزُ استعمال الآنيةِ المصنوعةِ من جلدِ الميتةِ، إلَّا إذا كانتِ لحيوانٍ مأكول اللَّحم، ودُبغَ جلدُه؛ لقولِ النّبيّ ﷺ: «إِذَا دُبغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهْرَ» [رواه مسلم].

الثّاني: أن تكونَ مملوكةً لمن يستعملها، أو مأذوناً له في استعمالها؛ فلا يُباحُ التّطهّرُ بالآنيةِ المغصوبةِ، ولا الّتي لم يأذنْ مالكُها في استعمالها.

الثّالثُ: أن لا يكون منهيًّا عن استعمالها؛ فلا يجوزُ استعمال آنيةِ الذَّهبِ والفضّةِ، والمطليِّ بمائِهما في الطّهارةِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَـهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ» [رواه البخاري والفضَّة، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا؛ فَإِنَّهَا لَـهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ» [رواه البخاري ومسلم]؛ والاستعمالُ في الطّهارةِ كالاستعمالِ في الأكلِ والشّربِ. ويستوي في النّهي عن ذلك الرّجال والنساء.

فإن تطهّر بها أو بالإناءِ المغصوبِ ونحوِهِ: أثمَ على استعمالِه، وصحّتْ طهارتُهُ.

- ويُباح استعمالُ الإناءِ المُضَبَّب بضبَّةٍ يسيرةٍ من الفِضَّة عند الحاجةِ؛ لحديث أنس بن مالك وَ : أنّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ انْكَسَر؛ فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ-يَعْنِي: الشَّقَّ- سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. [رواه البخاري].



والضبّة: هي ما يُسَدُّ به مكان الكَسْر في الإناء من حديد وغيره.

## ٣) حكمُ آنيةِ غيرِ المسلمين وثيابِهم:

أ - الأصلُ في آنيةِ غيرِ المسلمين الطّهارةُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْرَغَ مِنْ مَزَادَةِ الْمَرَأَةِ مُشْرِكَةٍ مَاءً؛ فَسَقَى النَّاسَ وَأَعْطَى رَجُلاً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ مَاءً لِيَغْتَسِلَ بِهِ. [رواه البخاري].

ب- إذا عُلم عن غير المسلمين استعمالهُم الآنية في النّجاسات؛ فإنّه يجبُ غسلُها قبل استعمالها؛ لما روى أبو ثعلبة الخُشَنيّ عَنِي قال: «قلتُ: يا رسولَ الله! إنّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ في آنِيتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلَا يَأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ؛ أَفَنَأْكُلُ في آنِيتِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلَا يَأْكُلُوا فِيهَا» [رواه البخاري ومسلم].

ج- ما نسجوه وصنعوه من الثّيابِ فهو طاهرٌ، ويباحُ لبس ثيابِهم الّتي لبسوها، لكن إن كانت ممّا يلي عوراتِهم؛ فيجب غسلُها قبلَ الاستعمالِ؛ لعدمِ تحرّزِهم من النّجاسةِ.

د- لا ينجسُ شيءٌ بالشكِّ في نجاستِه، ما لم تعلم نجاستُه يقيناً؛ لأنَّ الأصلَ الطّهارةُ.

# رابعاً: آدابُ التّخلِّي والاستنجاءِ:

#### ١) تعريفُ الاستنجاءِ:

الاستنجاءُ: إزالةُ الخارجِ من السَّبِيلينِ بالماءِ.

والاستجهارُ: إزالةُ الخارجِ من السبيلين بحجرٍ، أو ورقٍ، ونحوِهما.



والاستنجاءُ بالماءِ أفضلُ من الاستجهارِ بالحجارةِ؛ لأنَّه أقطعُ للنَّجاسةِ، وأبلغُ في التّنظيفِ؛ فإن جمع بين الاستجهارِ والاستنجاءِ كان أكملَ.

### ٢) حكم الاستنجاء:

الاستنجاءُ واجبٌ لكل ما خرج من السَّبيلين -القُبُلُ والدُّبُرُ-؛ لقول النبي الاستنجاءُ واجبٌ لكل ما خرج من السَّبيلين -القُبُلُ والدُّبُرُ-؛ لقول النبي عَلَيْ: «إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ؛ فَإِنَّهَا تُحْزِئُ عَنْهُ» [رواه أبو داود]، ولقوله عَلَيْ في المذي: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» [رواه البخاري ومسلم].

فإن كان الخارجُ طاهراً كالرّيح؛ فلا يجبُ الاستنجاءُ.

### ٣) آدابُ التّخلّي والاستنجاءِ:

أ - أن لا يستنجيَ بيدِهِ اليمني، ولا بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ، ولا بعظمٍ، أو روثٍ، أو طعام.

ب- أن لا يستقبلَ القبلةَ ولا يستدبرَها أثناءَ قضاءِ الحاجةِ.

ج- أن يبتعدَ عن النَّاسِ ويستترَ عنهم، والسياعند الغائطِ.

د- أن يُقدِّمَ رجلَهُ اليُسرى عند دخولِ الخلاءِ -دورة المياهِ-، ويقولَ: «بسم الله، اللهم إنّي أعوذُ بك من الخُبُثِ والخَبائِثِ». ويقدّم رجلَهُ اليُمنى عند الخروج من الخلاء، ويقولَ: «غُفْرانك».

ه- أن يَطلبَ لبولِهِ مكاناً لا يتطايرُ منه الرّشاشُ إليهِ، ولا يعودُ إليهِ منحدراً؛ لئلاّ يتنجّس.



والأفضلُ أن يبولَ الرجلُ قاعداً، ولا يكرهُ بولُه قائماً إن أمن التلوّث. و- أن لا يصطحبَ معه حالَ قضاءِ الحاجةِ شيئاً فيه ذكرُ الله تعالى إلا لحاجةٍ. ز- أن لا يتكلّمَ مع غيرِهِ إلّا لضرورةٍ؛ كإرشادِ أعمى يخشى عليه من السقوط. ح- أن لا يبولَ أو يتغوّطَ في طريقِ النّاسِ، أو في ظلّهم، أو في موردِ ماءٍ، أو تحت شجرةٍ مثمرةٍ، أو غير ذلك ممّا يستفيدُ منه النّاسُ.

ط- أن يغسلَ ما أصابتهُ نجاسةٌ من الثّوبِ بالماءِ؛ فإن خفي عليه موضعُها غسل الثوبَ كلَّه.

# خامساً: أحكامُ الوُضوءِ:

### ١) تعريفُ الوضوءِ:

الوضوءُ في الشَّرْعِ: استعمالُ ماءٍ طَهُور في الأعضاء الأربعة - الوَجْه، واليَدين، والرأس، والرِّجْلينِ- على صفةٍ مخصوصةٍ في الشَّرْع؛ بأنْ يَأْتِي بها مُرتَّبةً، مُتُواليةً مع باقي الفُروض.

### ٢) حكمُ الوضوءِ:

الوضوءُ واجبٌ على المُحْدِث إذا أراد الصلاة، وما في حكمِها-كالطواف، ومسِّ المصحفِ-؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْسِلُواْ وَمسِّ المصحفِ-؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا اللَّينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَغْسِلُواْ وَمُسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنُ ﴾ [المائدة وَجُوهَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى اللَّهُ صَلَاةً أَحَدِكُمْ إِذَا وَلا تقبلُ الله صَلاةً أَحَدِكُمْ إِذَا الله عَلَى يَتَوَضَّأَ» [رواه البخاري ومسلم].



### ٣) فضلُ الوُضوءِ:

وردت أحاديث كثيرةٌ عن النبي على تعلى فضلِ الوُضوء، ومنها قوله عليه الصّلاةُ والسّلامُ: "إِذَا تَوضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوِ الْمُوْمِنُ- فَعَسَلَ وَجْهَهُ عَلَيه الصّلاةُ والسّلامُ: "إِذَا تَوضَّا الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ -أَوْ المُوْمِنُ- فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خُرَجَ مِنْ يَدَيْهِ خُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ المَاءِ -، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ المَاءِ -أَوْ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ المَاء - أَوْ مَعَ المَاءِ - أَوْ مَعَ المَاء - أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ المَاء - ؟ حَتَّى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ " [رواه مسلم].

### ٤) فروضُ الوضوء:

فروضُ الوضوءِ ستَّةُ:

الأوّلُ: غسلُ الوجهِ.

الثّاني: غسلُ اليدينِ مع المرفقينِ.

الثَّالثُ: مسحُ الرَّأسِ كلِّه، ومنه الأذنانِ.

السّادسُ: الموالاةُ بين الأعضاءِ؛ بأن لا يفصلَ بين غسلِ عُضوٍ والعضوِ العضوِ الذي قبله بفاصلٍ طويلٍ.



#### ٥) سننُ الوضوءِ:

سننُّ الوضوءِ هي:

أ - السِّواكُ.

ب- التّسميةُ في أوّل الوضوء.

ج- غسلُ الكفّينِ في أوّلِ الوضوءِ. وإذا كان مستيقظاً من نوم؛ فإنّه يجبُ غسلُهما ثلاثاً قبل أن يدخلَهما في الإناءِ.

د- المضمضةُ والاستنشاقُ، والبدءُ بها قبلَ غسلِ الوجهِ، وغسلُها بغرفةٍ واحدةٍ، والمبالغةُ فيها إن كان غيرَ صائم.

هـ تخليلُ اللِّحيةِ الكثيفةِ، وأصابعِ اليدينِ والرِّجلينِ.

و- التّيامن؛ وهو البدء باليُّمني من اليدينِ والرِّ جلين قبل اليسري.

ز- الدُّلْك ؛ وهو إمرار اليد على العضو مع الماء، أو بعده.

ح- الغسلةُ الثَّانيةُ والثَّالثةُ لأعضاءِ الوضوءِ.

ط- إسباغُ الوضوءِ، والمبالغةُ في غسلِ أعضاءِ الوضوءِ.

ي- الذِّكرُ والدعاءُ بعد الوضوءِ.

ك- صلاةُ ركعتينِ بعد الوضوءِ.

## ٦) صفة الوضوء:

صفةُ الوضوءِ الكاملِ المشتملِ على الفروضِ والسُّننِ كالتالي:

أ - أن ينويَ الوضوءَ بقلبه، دون أنْ يتلفَّظَ بالنيَّةِ.

ب- ثمّ يقولَ: بسم الله.



- ج- ثمّ يغسلَ كفّيهِ ثلاثَ مرّاتٍ. ولا بد أن يزيلَ ما علَق باليدينِ قبل الغسلِ من صبغ ونحو ذلك؛ ممّا يمنعُ وصولَ الهاءِ إلى البشرة.
- د- ثمّ يُمضمضَ ويستنشقَ من كفِّ واحدةٍ بيده اليمنى، ويستنثر بيده اليسرى. يفعل ذلك ثلاث مراتٍ، مع المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكونَ صائهاً.
- ه ثمّ يغسلَ وجهَه ثلاثَ مرّاتٍ من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت
   شعر الرّأس إلى أسفل اللّحية والذّقن طولاً، ويخلّلَ لحيتَه.
- و- ثمّ يغسلَ يدَه اليُمنى ثلاثَ مرّاتٍ من رؤوسِ الأصابعِ إلى المرفقِ، ويغلل بين الأصابع، ثمّ يغسلَ يدَه اليسرى مثلَ ذلك.
- ز- ثمّ يمسحَ رأسَه مرّةً واحدةً؛ يبلّ يديهِ بالهاءِ ثمّ يُمِرّهما من مُقدّمِ رأسِه إلى قفاه، ثمّ يردّهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثمّ يُدخل أُصبعَيْهِ السبّابتين في أذنيه؛ فيمسح بها باطنَ أُذنيه، ويمسح بإبهاميهِ ظاهرَ أُذنيه.
- ح- ثمّ يغسلَ رجلَه اليُمنى ثلاثَ مرّاتٍ من رُؤوس الأصابع إلى الكعبِ، ويغسلَ كعبَه، ويخلِّلَ بين الأصابع، ثمّ يغسلَ رجلَه اليسرى مثلَ ذلك.
- ط- ثمّ يقولَ: (أشهدُ أن لا إله إلا اللهُ، وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهد أنّ محمّدًا عبدُه ورسولُه، اللّهمّ اجعلني من التّوّابين، واجعلني من المتطهّرين).



### ٧) نواقضُ الوُضوءِ:

نواقضُ الوضوءِ خمسةٌ:

الأوّلُ: الخارجُ من السبيلينِ (مخرج البول والغائط).

الثّاني: خروجُ النّجاسةِ من بقيّةِ البدنِ.

الثَّالثُ: زوالُ العقلِ أو تغطيتُه بجنونٍ، أو سكرٍ، أو إغهاءٍ، ، أو نوم.

الرّابعُ: مسُّ الفرجِ بشهوةٍ .

الخامس: الرِّدَّةُ عن الإسلام.

# سادساً: أحكامُ المسحِ على الخفّينِ ونحوِهما:

### ١) تعريفُ المسح على الخفين أثناءَ الوُضوءِ:

الحُفُّ: هو ما يُلبَسُ على الرِّجْلِ من جلدٍ ونحوِه، وجمعُه: خِفافٌ. ويلحق بالخفِّين كلُّ ما يلبسُ على الرِّجلينِ من صوفٍ ونحوِه.

ويقصدُ بالمسحِ على الخفينِ: إمرارُ اليد المبلولة بالماء عليهما بنيَّة التطهُّر، ويسقُطُ عنه غسلُ الرِّجلينِ.

# ٢) حكمُ المسحِ على الخفّينِ:

هو رخصةٌ من الله على الخفين عنه على عباده، ودفعاً للحرج والمشقّة عنهم، وإذا كان الإنسان لابسًا للخفين كان المسحُ عليها أفضلَ من نزعِها وغسلِ الرِّجلين؛ لأنّ النّبيَّ عليها لم يكن يتكلفُ ضدَّ حالِه التي عليها قدماهُ؛ بل إن كانتا في الخفين مسحَ على الخفين، وإن كانتا مكشوفتين غسلَ القدمين.



## ٣) مدّةُ المسح على الخفّينِ:

يجوزُ المسحُ على الخفّينِ يوماً وليلةً للمقيم، وثلاثةَ أيّام بلياليهنَّ للمسافرِ.

وتبدأُ مدّةُ المسحِ من الحدثِ بعد لبسِ الخفّينِ على طُهارةٍ، وتنتهي بعد يومٍ وليلةٍ (أربعٌ وعشرونَ ساعةً) بالنسبة للمقيم، وبعد ثلاثةِ أيّامٍ ولياليهنّ (اثنتانِ وسبعونَ ساعةً) بالنسبةِ للمسافرِ.

# ٤) شروط المسح على الخفين:

يشترطُ في المسح على الخفِّ ما يلي:

أ - أن يكونَ ملبوساً على طهارةٍ كاملةٍ.

ب- أن يكونَ الخفُ مباحاً، ولا يكونَ مغصوباً، أو مسروقاً، أو حريراً
 بالنسبة للرّجال.

ج- أن يكونَ طاهراً، ولا يكون مصنوعاً من جلد خنزيرٍ، أو كلبٍ، أو ميتةٍ.

د- أن يكونَ ساتراً للمفروضِ غسلُه من الرِّجلِ.

ه- أن يكونَ صفيقاً، لا يصفُ البشرةَ تحته.

و- أن يكونَ المسحُ في المدّةِ المحدّدةِ شرعاً.

## ٥) صفة المسح على الخفين:

المحلُّ المشروعُ مسحُّه هو ظاهرُ الخفِّ، دونَ أسفلِه، وعقبِه.

وكيفيةُ المسحِ: أن يضعَ يديهِ مبلولتينِ بالهاءِ على أصابعِ رجليهِ، ثم يمرَّهما إلى أوّلِ ساقِه؛ يمسحُ الرِّجلَ اليُمنى باليدِ اليُمنى، والرِّجلَ اليُسرى باليدِ اليُسرى، مرّةً واحدةً، ولا يكرِّرُ المسحَ.



### ٦) مبطلاتُ المسح على الخفّينِ:

يبطل المسحُ على الخفّينِ بأحدِ ثلاثةِ أشياءَ:

أ - إذا وُجدَ ما يوجبُ الغسلَ؛ كالاحتلام وغيرِه.

ب- انقضاء مدّة المسح.

ج - نزعُ الخفّينِ.

ويشرع للمسلم أن يمسح على جوربيه، مراعياً الشروط السابق ذكرها في المسح على الجوربين إذا كانا رقيقين، أو مخرّقين، أو غير ساترين لمحل الفرض من القدمين.

### ٧) المسحُ على الجبيرةِ:

يجوزُ المسحُ على الجبيرةِ -وهي: أعوادٌ ولفائفُ ونحوهما تربطُ على الكسرِ - أثناءَ الوضوءِ، وعلى الضّهادِ الذي يكونُ على الجُرحِ، وعلى اللّصوقِ الذي يُجعلُ على القُروحِ، في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؛ بشرطِ أن تكونَ على قدرِ الحاجةِ -على الكسر أو الجرح وما قرب منه -، ويُمسحُ على جميعِ الجبيرةِ، وليس للمسحِ عليها وقتٌ محدّدٌ، بل يمسح عليها إلى نزعِها، أو بُرءِ ما تحتها، ولا يشترطُ تقدُّمُ الطّهارةِ على شدّها.

### سابعاً: أحكامُ الفسل:

### ١) تعريفُ الغسل:

استعمالُ ماءٍ طهورٍ في جميع البدنِ على صفةٍ مخصوصةٍ؛ سيأتي بيانها.



### ٢) حكم الغسل:

الغسلُ واجبٌ على المسلمِ عند وجودِ موجبِه؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا اللّهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُا اللّهِ عَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُا اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالَى اللّهِ عَالِمِي اللّهِ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

#### ٣) موجباتُ الغسل:

موجباتُ الغسل ستَّةُ أشياءً؛ هي:

أ - خروجُ المنيِّ دفقاً بلذَّةٍ من رجلٍ أو امرأةٍ. والنَّائمُ يغتسلُ بمجرد رؤيةِ المنيِّ، وإن كان لا يذكرُ احتلاماً.

ب- تغييبُ الحشفةِ -رأسُ الذَّكرِ - في فرج المرأةِ.

ج- موتُ المسلمِ، إلا شهيدَ المعركةِ؛ فإنّه لا يُغسّلُ.

د - انقطاعُ دم الحيض. وهو الخارجُ من رحم المرأة بعد البلوغ.

ه- انقطاعُ دم النّفاس. وهو الخارجُ من رحم المرأةِ بسببِ الولادةِ.

### ٤) الأغسالُ المستحبّةُ:

هناك جملةٌ من الأغسالِ الّتي لا تجبُ على المسلمِ، ولكن يستحبُّ له المحافظةُ عليها، ومنها:

أ - الاغتسالُ لصلاةِ الجمعةِ.

ب- الاغتسالُ لصلاةِ العيدِ.



ج- الاغتسالُ للإحرامِ بحجِ أو عمرةٍ.

**د-** الاغتسالُ لدخولِ مكّةً.

ه- الاغتسالُ للوقوفِ بعرفةً.

و- الاغتسالُ من غسلِ الميّتِ.

ز- الاغتسالُ من الإغماءِ.

ح- الاغتسالُ للدخول في الإسلام.

### ه) فروض الغسل:

فروضُ الغسل هي:

أ - النّيّةُ: وهي أن ينوي رفع الحدث؛ سواء كان جنابة، أو حيضاً، أو نفاساً، أو ينوي ما أراده من غسل مستحبّ.

ب- تعميمُ البَدنِ بالهاءِ، ويشملُ إيصالَ الهاءِ إلى ظاهرِ البدنِ وباطنِه؛ كالفمِ، والأنفِ، والسُّرَّةِ، وما تحت الذقن، والإبطين، وما بين الأليتين، وباطن الركبة...إلخ.

ج - تخليلُ الشّعرِ؛ لإيصالِ الماءِ إلى أصولِهِ.

د - نقضُ المرأةِ شعرَها في غسلِ الحيضِ والنّفاسِ، لا في غسلِ الجنابةِ.

### ٦) سننُ الغُسل؛

سننُ الغسل هي:

أ- التّسميةُ: وهي قولُ: «بسم الله».



ب- غسلُ الكفّينِ ثلاثاً.

ج- البدايةُ بإزالةِ الأَذي، مع دلكِ يدِه وغسلِها.

د- الوضوءُ قبلَ الاغتسالِ.

ه- صبُّ الماءِ على الرَّأسِ ثلاثاً.

و- التّيامنُ في غسلِ رأسِه، وسائرِ جسدِهِ.

ز- التّدليكُ بإمرارِ اليدِ على سائرِ الجسدِ.

ح- غسلُ الرّجلينِ بمكانٍ آخرَ.

ط- الاقتصادُ في الماءِ، وعدمُ الإسرافِ فيهِ.

ي- الذكرُ والدُّعاءُ في آخرِ الغسل؛ كالوضوءِ.

### ٧) صفة الغسل:

للغسل صفتان: صفةُ كماكٍ، وصفةُ إجزاءٍ.

أولاً: صفةُ الغسلِ الكاملِ: وهو المشتمل على الفرائضِ والسُّننِ.

- أن ينوي الغسل بقلبه.

- ثم يسمِّي، ويغسلَ يديْهِ ثلاثاً.

- ثمّ يغسلَ فرجَه بشمالِه، ويغسلَها بالماءِ والصّابونِ؛ ليزيلَ ما بها من أَذيّ.

- ثمّ يتوضّاً وُضوءاً كاملاً ، مع غسلِ رجلَيْهِ، وأحياناً يؤخّرُ غسلَ الرِّجلينِ إلى آخرِ الغُسل.

- ثمّ يصُبَّ على رأسِه ثلاثَ حفناتٍ بيديهِ؛ يبدأ بشقِّ رأسِه الأيمنِ، ثمّ الأوسطِ، ويخلّل شعرَه حتّى يُروِّيَ أصولَهُ بالهاءِ.



- ثمّ يعمّ بدنَه بالغسلِ مرّةً واحدةً، ويستحبُّ أن يتيامنَ، وأن يدلكَ بدنَه بيديْهِ؛ ليصل الهاءُ إليهِ.
  - ثمّ يأتي بالأذكارِ الواردةِ فِي الوضوءِ.

ثانياً: صفةُ الغسلِ المجزِئ: وهو: أن ينويَ، ويعُمَّ بالهاءِ جميعَ بدنِهِ، مع المضمضةِ والاستنشاقِ.

## ٨) ما يحرُمُ على المحدث حدثاً أكبر :

يحرمُ عليه ما يلي:

أ - الصلاةُ.

ب- الطوافُ بالكعبةِ.

ج- المكثُ في المسجدِ.

د- مس المصحفِ الشّريفِ.

هـ قراءةُ القرآنِ الكريمِ .

# ثامناً: أحكامُ التيمُّم:

١) تعريفُ التيمُّم:

مسحُ الوجهِ واليدينِ بترابٍ طَهورٍ على وجهٍ مخصوصٍ؛ سيأتي بيانُه.

# ٢) حكمُ التيمُّمِ:

من أرادَ أن يتوضّاً للصّلاةِ أو غيرِها، ولم يجدْ ماءً أو عجز عن استعماله؛ شُرعُ له التيمُّمُ، وهو رخصةٌ من اللهِ عَلَى لعبادِه؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُوا إِذَا قُمْتُمُ



وقال النّبيُّ ﷺ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» [رواه أبو داود والترّمذيُّ].

فالتَّيَّمُّمُ بالتَّرابِ ونحوِهِ رافعٌ للحدثِ -الأصغرِ والأكبرِ - كالماءِ إلى زوالِ العذرِ الذي من أجلِه تيمّم، أو وجودِ الماء؛ فإذا زالَ العذرُ ، أو وُجد الماءُ بطلَ تيمُّمُه.

# ٣) من يشرع أله التّيمُّم ؟

أ - عادمُ الماءِ؛ إمّا لفقدِه، أو لبعدِه، ولا يمكنه الوصولُ إليه.

ب- الخائفُ من استعمالِ الماءِ لمرضٍ في الجسم، أو شدّة بردٍ.

ج - من كان معه ماءٌ يحتاجُهُ لشربِه -أو شربِ غيرِه- وخافَ العطشَ.

وإذا لم يجد من الماءِ ما يكفيهِ في وضوئِه أو غسله؛ فإنّه يتوضّأُ بما وجَد، أو يغتسلُ إن كان عليه جنابةٌ، ثم يتيمّمُ للأعضاءِ الّتي لم يصلْ إليها الماءُ.

# ٤) فروضُ التيمُّم:

فروضُ التيمُّمِ هي:

أ - النيَّةُ؛ فينوي بتيمَّمه رفعَ الحدثِ عنه.

**ب**- مسح الوجهِ.



ج - مسحُ الكفّينِ إلى الرّسغينِ (الرّسغُ: هو مفصلُ اليدِ). د - الموالاةُ بين مسح الوجهِ واليدينِ.

# ٥) سننُ التّيمُّم:

سننُ التّممُّم هي:

أ - التسميةُ، وهي قولُ: «بسم اللهِ».

ب- الترتيبُ بين مسح الوجهِ واليدينِ.

ج - تخليلُ الأصابع.

د - نفخُ أو نفضُ اليدين إذا علِق بها شيءٌ من الأرضِ.

## ٦) صفةُ التّيمُّم:

أن ينويَ، ثمّ يُسمِّي، ويضربَ الأرضَ بكفيّهِ ضربةً واحدةً، ثمّ يمسحَ بها وجهَهُ، ويمسحَ الكفيِّ بعضها ببعضٍ من أطرافِ الأصابعِ إلى مفصلِ الكفِّ من الذراع.

## ٧) مبطلاتُ التيمُّم:

يبطلُ التيمُّمُ بأحدِ أمرينِ:

الْأُوِّلُ: وجودُ الماءِ، أو زوالُ العذرِ الّذي من أجلِه شرع التَّيمّمُ.

الثّاني: وجودُ ناقضٍ من نواقضِ الوضوءِ، أو نواقضِ الغسلِ السّابقةِ؛ لأنّ التّيمّمَ بدلٌ عن الوُضوءِ والغُسلِ، وناقضُ الأصلِ ناقضٌ لبدلِه.

وإذا فقد المسلمُ الهاءَ أو عجز عن استعمالِهِ فتيمّمَ وصلّى، ثمّ وجد الهاءَ أو قدِر



على استعمالِه بعد الفراغ من الصلاةِ؛ فإنّه لا يُعيدُ الصّلاةَ، ولو كان الوقتُ باقياً.

أما إذا وَجَدَ الماء، أو قَدِرَ على استعماله في أثناء الصلاة؛ بطلت صلاته، ووجبَ عليه التطهر بالماء.

### ٨) حكمُ فاقدِ الطُّهورينِ (الماء والتّراب):

إذا لم يجدِ المسلمُ الماءَ ولا التُّرابَ، ولم يستطعِ الحصولَ عليهما، أو وجدَهما ولكنْ عجز عن استعمالِهما؛ فإنّه يُصلِّي على حسبِ حالِه؛ كالمربوطِ الّذي لا يستطيعُ الوضوءَ ولا التّيمُّم.



### أولاً: تعريف الصلاة:

الصلاة: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. ويأتي تفصيل ذلك فيها يلى إن شاء الله تعالى.

#### ثانياً: حكم الصلاة:

الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأظهر شعائره، وهي عمود الإسلام؛ كما أخبر رسول الإسلام على قد فرضها الله تعالى على نبيه محمد على الإسلام؛ كما أخبر رسول الإسلام على وقد فرضها الله تعالى على نبيه محمد على ليلة المعراج فوق سبع سموات، وهذا يدلُّ على علوِّ منزلتها ومكانتها عند الله على ويدل كذلك على أهميتها في حياة المسلم، ولذا جاء الأمر بالمحافظة عليها؛ فقال الله تعالى: ﴿ كَنْ فِلْهُوا عَلَى الصَّكُونِ وَالصَّكُوةِ الْوُسَطِي وَقُومُوا لِللَّهِ قَدَيْنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨].

### ثالثاً: فضل الصلاة:

بيَّن النبي عليه فضل الصلاة وعِظم أجرها في كثير من أحاديثه؛ منها:



قوله على: «الصَّلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمْعَةُ إِلَى الجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ، مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» [رواه مسلم]. وقوله على : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» [رواه مسلم]. وقوله على : «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ؛ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ؛ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ ؟ قَالُوا: لاَ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ . قَالَ: فَذَلِكَ مَثُلُ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ؛ يَمْحُو الله بِهِنَّ الخَطَايَا» [رواه البخاري ومسلم]. والدَّرَنُ: الوسخ.

### رابعاً: عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها:

عدد الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة؛ هي: الفجر (ركعتان)، الظهر (أربع ركعات)، العصر (أربع ركعات)، المغرب (ثلاث ركعات)، العشاء (أربع ركعات). ولكل صلاة من هذه الصلوات وقت محدد تُؤدَّى فيه ؛ قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَ الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُّوَقُّوتًا ﴾ [النساء: ١٠٣]. يعني: مفروضاً في أوقات محددة .

وهذه المواقيت هي كما يلي:

1) صلاة الظهر: ويبدأ وقتها بزوال الشمس أي: ميلها عن وسط السهاء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظلُّ كل شيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك.

٣) صلاة العصر: ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، أي: من صيرورة ظلِّ
 كل شيء مثله، ويمتد إلى غروب الشمس.

**٣) صلاة المغرب**: ويبدأ وقتها من غروب الشمس، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحم.



- **٤) صلاة العشاء:** ويبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر، ويمتد إلى منتصف الليل.
- •) صلاة الفجر: ويبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق، ويمتد إلى طلوع الشمس.

فهذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها ؛ فيجب على المسلم أن يتقيّد بها ؛ بحيث لا يُصلّيها قبل وقتها ، ولا يؤخرها عنه ؛ فقد توعد الله تعالى الذين يؤخرونها عن وقتها؛ فقال جلَّ وعَلا: ﴿ فَوَيُلُّ لِلْمُصَلِّينَ ﴾ ٱلّذِين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها.

ومَنْ نسيها أو نام عنها فيجب عليه أن يبادر إلى قضائها على الفور ؛ لقول النبي : « مَنْ نَسِيَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا » [رواه مسلم].

وليعلم المسلم أن أداء الصلوات في أوقاتها من أحب الأعمال إلى الله وأفضلها، فقد سُئل النبيُّ عَلَى وَقْتِهَا» [رواه النبيُّ عَلَى وَقْتِهَا» [رواه البخاري ومسلم].

### خامساً: على من تجب الصلاة ؟

تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل، وتجب كذلك على كل مسلمة بالغة عاقلة غير حائض ولا نُفَساء؛ فلا تجب الصلاة على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، ولا الحائض ولا النفساء؛ لقوله على : « رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ» [رواه أبوداود] . ولحديث معاذة العدوية قالت : «سَأَلْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ : مَا بَالُ الحَائِضِ تَقْضِي



الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ ؟ فَقَالَتْ :كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» [رواه مسلم] .

ولكن يُؤْمر بها الأولاد إذا بلغوا سبع سنين؛ ليتعوَّدوا عليها ، ويُضربون على تركها إذا بلغوا عشر سنين ؛ لقول النبي عَنْ : «مُرُوا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ » سَبْعِ سِنِينَ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ » [رواه أبو داود] .

#### سادساً: شروط صحة الصلاة:

يشترط للصلاة - حتى تكون صحيحة - عدة شروط هي :

- 1) **الإسلام:** فلا تصح الصلاة من الكافر.
- ٢) العقل: فلا تصح الصلاة من المجنون، ولا السكران.
- **٣) الطهارة من الحدثين** (الأصغر والأكبر)؛ فلا تصح الصلاة من غير متطهر لقول النبي على : «لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ» [رواه مسلم] . والحدث الأصغر : هو الذي يجب منه الوضوء كالبول أو الغائط . والأكبر : هو الذي يجب منه الغسل كخروج المنيِّ .
- عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
   النساء: ۱۰۳]. فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها.
- •) ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقول الله تعالى: ﴿يَبَنِيَ عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]؛ أي: عند كل صلاة. وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها.



- 7) اجتناب النجاسة مع القدرة: وذلك بأن يبتعد عنها المصلّي ، ويخلو منها عما أفي بدنه وثوبه والمكان الذي يقف عليه للصلاة.
- استقبال القبلة وهي الكعبة المشرَّفة مع القدرة: لقوله تعالى: ﴿فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٤٤].
- ٨) النية: وذلك بأن ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر مثلاً أو العصر أو المغرب... وهكذا ؛ لقول النبي على : "إنَّا الْأَعْمَالُ بِالنّيّاتِ» [رواه البخاري ومسلم] . ولا يُشرع التلفظ بها ؛ لأن النبي على لم يكن يتلفظ بها .
- ٩) تمييز الصبي : فتصح الصلاة من الصبي دون البلوغ إذا كان مميّزاً .
   والمميّز : هو مَنْ بلغ سبع سنوات ، أو يستطيع أن يُميّز بين العادة والعبادة .

## سابعاً: أركان الصلاة:

والمراد بها: الأقوال والأفعال التي تتكوَّن منها الصلاة، وهي أربعة عشر ركناً لا بد من الإتيان بها جميعاً ، وإلا لم تصح الصلاة حتى لو تركها المصلي سهواً أو جهلاً .

وهذه الأركان هي:

- 1) أن يصلي قائماً -في صلاة الفريضة- إذا كان قادراً على القيام . أما في صلاة النافلة فلا يلزم فيها القيام.
- ٢) تكبيرة الإحرام: وهي أن يقول في أوَّل الصلاة: الله أكبر. ولا يجزئه غيرها.



- ٣) قراءة الفاتحة .
  - ٤) الركوع .
- الرفع من الركوع والاعتدال قائماً .
- **٦) السجود:** ويكون على سبعة أعضاء هي: الجبهة مع الأنف، واليدان، والقدمان.
  - ٧) الرفع من السجود.
  - ٨) الجلوس بين السجدتين .
  - ٩) الطمأنينة والسكون في أداء هذه الأركان .
- ١، ١، ١) التشهد الأخير والجلوس له: وذلك بأن يقول في آخر الصلاة قبل السلام وهو جالس: (التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللهِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه).
- 17) الصلاة على النبي ﷺ: وذلك بأن يقول بعد التشهد الأخير: (اللهم صلّ على محمد). والأفضل أن يأتي بالصيغة الكاملة وهي: (اللّهُمَّ صَلّ عَلَى محمد) فَحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيدٌ، اللّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ جَمِيدٌ بَجِيد).
- 17) التسليم: وهو أن يقول مرتين بعد الانتهاء من التشهد والصلاة على النبي على : (السلام عليكم ورحمة الله).



15) أن يأتي بهذه الأركان مُرتَّبة على هذا النحو الذي ذُكر . وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في صفة الصلاة .

## ثامناً: سنن الصلاة:

وهي مجموعة الأقوال والأفعال التي يستحب للمصلي أن يأتي بها في صلاته، فإذا أتى بها أُثيب عليها وكانت زيادة في أجره ، وإن لم يأت بها فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

وهذه السنن نوعان : سنن أفعال ، وسنن أقوال ، فأما سنن الأفعال فهي :

- 1) رفع اليدين إلى الكتفين أو إلى الأذنين؛ عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الركوع وعند الرفع منه ، وعند القيام إلى الركعة الثالثة .
- ۲) وضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى، أو على ذراعه اليسرى،
   ووضعهما على صدره في حال القيام .
  - ٣) النظر إلى موضع سجوده.
  - ٤) وضع اليدين على الركبتين في الركوع.
- مد ظهره في الركوع معتدلاً ، وجَعْلُ رأسه حياله ؛ فلا يخفضه و لا يرفعه .
  - ٦) تمكينُ أعضاءِ السُّجودِ من الأرضِ.
- ٧) مُجافاة عضديه عن جنبيه في السجود: وذلك بأن يباعد عضديه عن جنبيه ، وكذا يباعد بطنه عن فَخِذيه ، وفخِذيه عن ساقيه .
- الافتراش عند الجلوس بين السَّجدتين وفي التَّشهدِ الأولِ: وذلك بأن يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه.



• ١) التَّورُّكُ في التشهد الأخير: وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض ، ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه الأيمن، وينصب رجله اليمنى .

## وأما سنن الأقوال فهي:

- 1) دُعاءُ الاستفتاحِ: وذلك بأن يدعو سرَّا بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة بأحد الأدعية التي كان النبي على يدعو بها في هذا الموطن، ومنها: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جَدُّك، ولا إله غيرك).
  - ٢) قول (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) قبل قراءة الفاتحة .
    - ٣) البسملة بعد التعوّذ وقبل قراءة الفاتحة .
      - ع) قول : (آمين) بعد الانتهاء من الفاتحة .
- قراءة سورة أو ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة؛ وذلك في صلاة الفجر،
   والركعة الأولى والثانية من بقية الصلوات الخمس.
- الجهر بالقراءة في ركعتي الفجر، والركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، والإسرار بالقراءة فيها عدا ذلك من الركعات.
- التّكبير عند الانتقال من هيئة إلى هيئة أخرى في الصلاة؛ فيكبِّر عند الركوع، وعند السجود، وعند الرفع منه، وعند القيام إلى الركعة التي تليها... وهكذا. أما تكبيرة الإحرام؛ وهي التي تكون في أول الصلاة؛ فهي ركن -كما سبق-.
  - ٨) قول: (سبحان ربي العظيم) ثلاث مرات أو أكثر في الركوع.
- ٩) قول: (سمع الله لمن حمده) -سواء كان إماماً أو منفرداً-؛ وذلك عند الرفع من الركوع.



• 1) قول: (ربنا ولك الحمد) - سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً -؛ وذلك بعد قول (سمع الله لمن حمده). ويستحب له أن يزيد عليه فيقول: (مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) ، أو يزيد غيرها مما ثبت عن النبي عَلَيْهِ .

11) قول: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات أو أكثر في السجود.

١٢) قول: (رب اغفر لي، رب اغفر لي) بين السجدتين .

١٣) الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام ، والتعوذُ من عذاب جهنم ، ومن
 عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والمهات ، ومن فتنة المسيح الدَّجال .

#### تاسعاً: صفة الصلاة:

بعد أن بيّنا أركان الصلاة وسننها القولية والفعلية يجدر بنا أن نذكر صفة الصلاة كاملة مشتملة على تلك الأركان والسنن حسبها وردت بها النصوص من صفة صلاة النبي بي التكون قدوة للمسلم في صلاته ؛ عملاً بقول النبي في : (صَلَّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [رواه البخاري ومسلم] ، وإليك سياق ذلك :

حان رسول الله ﷺ إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ، ورفع يديه إلى كتفيه أو إلى أذنيه ، واستقبل ببطون أصابعها القبلة ، وقال : الله أكبر .

تم يضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى أو ذراعه الأيسر، ويضعها على صدره.

🖘 ثم يدعو بدعاء الاستفتاح (وقد مرَّ في السنن القولية).

🖘 ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم .



🖘 ثم يقرأ فاتحة الكتاب ، فإذا ختمها قال: آمين.

تم يقرأ بعد ذلك سورة (طويلة تارة، وقصيرة تارة، ومتوسطة تارة) حرا وردت به السُّنَة -، وكان يطيل قراءة الفجر أكثر من سائر الصلوات، وكان يجهر بالقراءة في صلاة الفجر والركعة الأولى والثانية من صلاة المغرب والعشاء، ويُسرُّ القراءة فيها سوى ذلك، وكان يُطيل الركعة الأولى من كل صلاة أكثر من الثانية.

تم يرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام، ثم يقول: الله أكبر، ويخرُّ والكاء ويَمُدُّ ظهره، ويجعل ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويُمَكِّنُهما، ويَمُدُّ ظهره، ويجعل رئسه حياله ، لا يرفعه ولا يخفضه، ويقول: (سبحان ربى العظيم) ثلاث مرات.

تم يرفع رأسه قائلاً : (سمع الله لمن حمده) ، ويرفع يديه كما رفعها عند الركوع .

وملء والأرض وملء السهاوات والأرض وملء مل السهاوات والأرض وملء ما بينها وملء ما شئت من شيء بعد . وكان يطيل هذا الاعتدال .

تم يكبر دون أن يرفع يديه ، ويخرُّ ساجداً ؛ فيسجد على جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه ، ويستقبل بأصابع يديه ورجليه القبلة ، ويعتدل في سجوده، ويُمكِّن جبهته وأنفه من الأرض، ويعتمد على كفيه، ويرفع مرفقيه عن الأرض، ويجافي عضديه عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويقول في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) ثلاث مرات .

تم يرفع رأسه قائلاً: (الله أكبر)، ثم يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، ويضع يديه على فخذيه، ثم يقول: (ربِّ اغفر لي، ربِّ



اغفر لي) ، أو يقول : (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني) .

تم يكبر ويسجد، ويصنع في السجدة الثانية كها صنع في السجدة الأولى. تم يرفع رأسه مُكبِّراً ، ويقعد على رجله اليسرى معتدلاً ؛ حتى يرجع

كل عَظْم إلى موضعه، ثم ينهض معتمداً على يديه إلى الركعة الثانية.

🖘 فإذا استتم قائماً ؛ أخذ في القراءة ، ويصلي الركعة الثانية كالأولى .

تم يجلس للتشهد الأوَّل مفترشاً كها يجلس بين السجدتين، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع إبهام يده اليمنى على أصبعه الوسطى، أو يحلق بها كهيئة الحلقة، ويشير بأصبعه السبابة، وينظر إليها، ويقول: التحيات لله، والصلوات والطيبات... إلى آخر التشهّد.

تم ينهض مكبراً ، فيصلي الركعة الثالثة والرابعة ، ويُخَففها عن الأولى والثانية ، ويقرأ فيهم بفاتحة الكتاب.

تم يجلس للتشهُّد الأخير مُتَوَرِّكاً؛ وذلك بأن يجعل مقعدته على الأرض، ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه الأيمن، وينصب رجله اليمنى.

تم يتشهد التشهد الأخير، وهو التشهد الأول نفسه ويزيد عليه: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيد).

تم يستعيذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والمات، ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بها أحبَّ من خير الدنيا والآخرة.



🖘 ثم يُسلِّم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله. وعن يساره كذلك.

و فإذا سلَّم قال: أستغفر الله (ثلاثاً)، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، ومنك السلام، ومنك السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون).

تم يسبح الله ثلاثاً وثلاثين مرة (يقول: سبحان الله)، ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرة (يقول: الله أكبر)؛ ويكبر الله ثلاثاً وثلاثين مرة (يقول: الله أكبر)؛ فهذه تسعة وتسعون، ثم يقول تمام المائة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير).

## عاشراً: مبطلات الصلاة:

تبطل الصلاة ويجب على المصلى أن يعيدها إذا فعل أمراً من الأمور التالية:

- ١) تركُ شرطٍ من شروط الصلاة السابقة، من غير عذر .
- **٢) ترك ركنٍ من أركانها ؛** سواء تركه عمداً ، أم سهواً. وسيأتي بيان ذلك في سجود السهو.
  - ٣) الأكلُ أو الشربُ عمدًا.
    - ٤) الكلامُ عمدًا.
      - ٥) الضَّحِكُ .
  - ٦) العمل الكثير والحركة الكثيرة من غير أعمال الصلاة.
  - ٧) تعمُّد زيادةِ ركن فِعْليِّ في الصلاة ؛ كزيادة ركوع أو سجود ونحو ذلك .



#### الحادي عشر: سجود السهو:

ينبغي على المصلي أن يصلي بخشوع وخضوع وإقبال على الله على الله على وتَدبُّر لها يقرؤه من القرآن في صلاته، فالخشوع روح الصلاة ولذَّتُها، والصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح ، وقد أثنى الله على الخاشعين في صلاتهم؛ فقال جلَّ وعلا : ﴿قَدَأُفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهُ عَلَى الخاشعين ﴾ [المؤمنون: ١-٢].

ومع ذلك فالإنسان في صلاته مُعَرَّض للسهو والنسيان والذهول ، لاسيها مع حرص الشيطان على أن يُشوِّش عليه صلاته بالوسوسة ، وتذكيره بأمور الدنيا وإشغاله بها ؛ فيترتب على ذلك أحياناً زيادة في الصلاة ، أو نقص فيها ، أو شك هل زاد أو نقص؟

لذلك شرع الله على المصلي إذا حدث له شيء من ذلك في الصلاة أن يسجد في آخر صلاته سجدتين كسجدتي الصلاة؛ إرغاماً للشيطان، وجبراً للنقصان، وإرضاء للرحمن، وهذا السجود هو ما يسميه العلماء بسجود السهو. وفيما يلي توضيح لأحكامه:

سجود السهو يكون عند أمور ثلاثة: الزيادة في الصلاة، النقص منها، الشك في الزيادة أو النقصان:

و فإذا زاد المصلي في صلاته فعلاً من أفعال الصلاة؛ كأن يزيد ركوعاً أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً؛ فيجب عليه أن يسجد للسهو . فإذا علم بالزيادة وهو في الصلاة وجب عليه أن يتركها ويكمل صلاته ويسجد للسهو .

☞ أما إذا نقص من الصلاة سهواً؛ بأن ترك منها شيئاً؛ فإن كان هذا المتروك



ركناً ، وكان هذا الركن هو تكبيرة الإحرام ، لم تنعقد صلاته ، ولا يغني عنه سجود السهو ؛ فعليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل في الصلاة من جديد.

وإن كان المتروك ركناً غير تكبيرة الإحرام، كركوع أو سجود؛ فإن ذَكرَ هذا المتروك قبل أن يبدأ في قراءة ركعة أخرى؛ فحينئذ يجب عليه أن يعود فيأتي بهذا المتروك وبها بعده ويُكُمل صلاته ويسجد للسهو. وإن ذكره بعد أن بدأ في قراءة ركعة أخرى، بطلت الركعة التي تركه منها، وحينئذ يجعل الركعة التي تلها مكانها، ويكمل صلاته ويسجد للسهو.

وإن لم يعلم بالرُّكن المتروك إلا بعد السلام؛ فإنه يعدُّه كَتَرْكِ ركعة كاملة؛ فإذا ذكره بعد الصلاة مباشرةً، أو بعدها بمدة يسيرة، وهو باق على طهارته، أتى بركعة كاملة، ويسجد للسهو، ويُسلِّم، وإن ذكره بعد مدة طويلة، أو انتقض وضوؤه، أعاد الصلاة من جديد.

وإن كان المتروك هو التشهد الأول؛ فعليه أن يسجد للسهو. وفي هذه الحالة إن تذكّر أنه نسيه قبل أن يستتمّ قائماً إلى الركعة الثالثة؛ فحينئذ يلزمه الرجوع للإتيان به، فإذا استتم قائماً ؛ كُره رجوعه ، فإن رجع لم تبطل صلاته .أمّا إذا بدأ في قراءة الركعة الثالثة؛ فحينئذ يحرم عليه الرجوع.

وأما إذا شكَّ في صلاته: هل صلَّى ركعتين أو ثلاثاً ؟ أو هل صلَّى ثلاثاً أو أربعاً ؟ ونحو ذلك... فإذا لم يترجِّح له أحد الاحتمالين؛ فحيئندٍ يأخذ بالأقل ويكمل صلاته بناءً عليه، ويسجد سجدتين للسهو. أما إذا غلب على ظنه وترجح



له أحد الاحتمالين؛ فحينئذ يعمل به، ويكمل صلاته بناءً عليه، ويسجد أيضاً سجدتين للسهو .

🖘 تنبيه : يجزئه أن يسجد للسهو قبل السلام أو بعده .





اقتضت حكمة الله تعالى في هذه الدنيا أن الإنسان مهما عاش وطال عمره؛ فإن مصيره إلى الزوال والانتهاء؛ فيقبض الله روحه، ويُوارَى جثمانه التراب، ليجد نفسه -في يوم لا يعلم ميعاده إلا الله- واقفاً بين يدي رب العالمين للحساب، فلا يجد أمامه إلا ما قدَّم من أقوال وأعمال.

إنه الموت الذي ما إن يسمعه الإنسان إلا ويرتج له قلبه، ويقشعر منه جلده، خوفاً من أن يأتيه بغتة وهو لم يُعدَّ لذلك عُدَّته، ولم يعمل له حساباً.

ولذا فإن من أعظم البلاء أن ينسى الإنسان ذكر الموت، ويتشاغل عنه باللهث والجري وراء ملذات الدنيا وشهواتها، جاء جبريل عنه يوماً إلى النبي فقال: «يَا مُحَمَّدُ! عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ بَعْزِيٌّ بِهِ» [رواه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم].

تذكَّر أخي المسلم هذه الساعة العظيمة، وأن كل إنسان ستأتيه ساعته لا محالة؛ قال تعالى: ﴿ كُلُّنَفْسِ ذَا يَعَةُ الْمُؤْتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥]؛ فهاذا أعددت للقاء ربك حين



يسألك عن عمرك فيم أفنيته؟ وعن شَبابكَ فيم أبليته؟ وعن عِلمكَ ماذا عملت فيه؟ وعن مَالكَ من أين اكتسبته وفيم أنفقته؟ فهل أعددت لمثل هذا اليوم جواباً؟!

لا تظن أن مالك سينجيك، أو أن جاهك وسلطانك سَيَحمِيانِك من الموت؛ ففي تلك اللحظة يستوي من مات وقد ترك وراءه أموالاً وجاهاً مع من مات ولم يخلّف درهماً ولا ديناراً، وفي تلك الساعة يستوي من مات وحيداً مع من مات وقد أحاط به الأطباء والأهل والأصحاب.

فينبغي على المسلم أن يستعد دوماً لقدوم هذه اللحظة العظيمة؛ بالإكثار من الأعمال الصالحات، واجتناب فعل المحرمات، وأن يجعل من هذه الدنيا محطة للعبور إلى الآخرة؛ فيتزود منها ما يوصله إلى رضوان الله ورحمته ومغفرته وجنته.

## أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار:

1) إنَّ وقوع المرض بالإنسان أمرٌ قدَّره الله عليه وكتبه عليه؛ ابتلاءً واختباراً؛ فعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه؛ لقول النبي : «عَجَباً لأَمْرِ المؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ، وَلَيسَ ذَلكَ لأَحَدٍ إِلاَّ للمُؤمنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيرٌ، وَلَيسَ ذَلكَ لأَحَدٍ إِلاَّ للمُؤمنِ، إِن أَصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكانَ خَيراً لَهُ» [رواه أصابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فكانَ خَيراً لَهُ» [رواه مسلم]، وقوله على : «لا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُو يُحْسِنُ الظَّنَّ بالله تَعَالَى » [رواه مسلم].

لا يجوز للمسلم إذا اشتد به المرض أو عظم به البلاء أن يتمنى الموت؛ لقول النبي على « لا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ المَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْينِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»



[رواه البخاري ومسلم].

٣) من أحسَّ بقُرب أَجَلِهِ وله شيءٌ يريد أن يُوصِيَ به أو عليه حق لغيره ؟ فعليه أن يكتب وصيته؛ لقول النبي ﷺ : «مَا حَقُّ امْرِي مُسلِم يَبِيتُ لَيلَتَينِ ، وَلَهُ شَيءٌ يُريدُ أَن يُوصِيَ فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكتُوبَةٌ عِندَ رَأْسِهِ » [رواه البخاري ومسلم].

2) إذا حضر المريض الموتُ وبلغ لحظة الاحتضار؛ فعلى من حَضَرَهُ من أهلهِ أن يذكّره بالشَّهادَةِ ، ويُلَقِّنهُ (لا إله إلا الله) حتى تكون آخر كلامه من الدنيا إذا فارقها؛ لقول النبي عَلَيُهُ : «لَقِّنُوا مَوتَاكُم لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ؛ فَإِنَّه مَن كَانَ آخِرَ كَلِمَتِه لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ؛ فَإِنَّه مَن كَانَ آخِرَ كَلِمَتِه لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ عِندَ المَوتِ دَخَلَ الجَنَّة يَوماً مِنَ الدَّهْرِ، وَإِن أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ اللهُ وَان أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ اللهُ عِندَ المَوتِ دَخَلَ الجَنَّة يَوماً مِنَ الدَّهْرِ، وَإِن أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ اللهُ وان عان].

•) إذا فاضت الرُّوحُ وتَيقَّن أهلُ المحتضر نزول الموت به أغلقوا عينيه؛ لأن النبي عَلَيْه لما دخل على أبي سلمة وقد شَخَصَ بَصرُهُ ، أَغْمَضه ثم قال : «إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبضَ تَبعَهُ البَصَرُ» [رواه مسلم].

اعلى أهل الميت إغلاق فَمِه، وتغطية جَسدِه بشيء يستره، حتى لا يكون عرضة للناظرين. فإن كان الميت مُحْرِماً بحجِّ أو عُمرةٍ، فلا يُغطَّى رأسه ووجُهه ؟



لقول النبي عَلَيْهِ فِي الرجل الذي وَقَصَتْهُ ناقتُه : «اغْسِلُوهُ بِماءٍ وَسِدْرٍ ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْرَينِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُحَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيامَةِ مُلَبِّياً» [رواه البخاري ومسلم].

ملى أهل الميت المبادرة والإسراع في قضاء دين الميت إن كان عليه دين
 من ماله الذي تركه وقبل قسمة التركة ، فإن لم يكن له مال جاز أن يتطوع أحد
 لقضائه .

# ثانياً: تغسيل الميت:

تغسيل الميت فرض من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فيجب على أهل الميت المبادرة إلى غسله وتكفينه وتجهيزه.

وينبغي في غسل الميت مراعاة الأحكام الآتية:

أن يتقدَّم لغسله رجلٌ مسلمٌ عارفٌ بأحكام الغسل، ويكون ثقةً أميناً ؛
 ليستر ما يراه في جسد الميت من مكروه؛ كظُلمة في وجهه، أو آثار عيب في جسده،
 ونحو ذلك، وقد قال النبي ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مُسْلِماً فَكَتَمَ عَلَيهِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ
 مَرَّةً» [رواه الطبراني في "الكبير"، والحاكم، والبيهقي].

أولى الناس بتغسيل الرجل الميت من أوصى له الميت بذلك، ثم أبو الميت، ثم ابنه، ثم الأقرب فالأقرب.

و فإن كان الميت أنثى ، كان أولى الناس بتغسيلها وصيَّتها ، ثم أمها ، ثم ابنتها ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء .



ته يجوز لكلا الزوجين أن يغسل أحدهما الآخر ؛ لقول النبي على لعائشة : «مَا ضَرَّكِ لَو مِتِّ قَبلِي فَغَسَّلْتُكِ... » [رواه أحمد وابن ماجه والنسائي في "الكبرى"] ، وغسَّلت أسماءُ بنت عُميس زوجَها أبا بكر الصدِّيق. [رواه مالك].

إذا كان الميت رجلاً بين نساء أجنبيات، أو امرأة بين رجال أجانب، ولم يوجد من يغسله من جنسه أو محارمه، فإنه يُيَمَّمُ؛ فيضرب المُيمِّمُ له التراب بيديه، ثم يمسح بها وجهه وكفيه.

٢) يجرد الميت عند غسله من ثيابه ، ويوضع عليه ما يستر عورته ، ويجعل في مكان يستره عن أعين الناس.

٣) يستحب للمغسِّلِ أن يُليِّنَ مفاصل الميت إن سهل عليه ذلك ، وإلا ترك ذلك إذا خشى أن تنكسر أعضاؤه.

ع) يرفع المُغَسِّلُ رأسَ الميتِ حتى يصل إلى هيئةٍ قريبةٍ من الجلوس، ويَعْصِرُ بطنه برفق ليخرج ما به من الفضلات .

يقوم المغسل بغسل عورَةِ الميت؛ فيلف على يده خرقة أو يلبس قفازاً يدُلِكُ به العَورة ، من غير أن يلمسها بيده مباشرة ، أو ينظر إليها .

ابعد غَسل عَورَةِ الميت ، يُسمِّي الغاسل ويوضِّعُ الميتَ كوضوء الصلاة؛
 النبي ﷺ لمن غسّل ابنته زينب: «ابْدَأْنَ بِمَيامِنِهَا وَمَواضِعِ الوُضِوءِ مِنْها»



[رواه البخاري ومسلم]، ويجتنب إدخال الماء إلى أنف الميت وفمه، ولكن يلف أصبعه بخرقة مبلولة ينظف بها أسنانه ومنخريه.

الغسل في الهاء شيئاً من السِّدْرِ -أو شيئاً من المنظفات- لغسل الميت، فيبدأ بغسل رأسه ولحيته ثلاث مرات.

٨) ثم يقوم بغسل جسد الميت بدءاً بالجنب الأيمن؛ فيجعل على شقه الأيسر، ويغسل جنبه الأيمن من الأمام والخلف، ثم يجعل على شقه الأيمن، ويغسل الجنب الأيسر من الأمام والخلف.

٩) يستحب أن يعيد المغسل غسل جسد الميت ثلاثاً، وله أن يزيد عن ثلاث إذا احتاج إلى ذلك، ولو بلغ سبع مرات أو أكثر ؛ لقول النبي على لمن غسّل ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً أَوْ خَمْساً أَوْ سَبْعاً، أَوْ أَكثرَ مِنْ ذَلِكَ إِذَا رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ... » [رواه البخاري ومسلم].

• ١) إذا خرج شيء من القَذَرِ من الميت بعد الغسل ، فينظف الموضع الذي خرج منه القذر، ثم يُحشى بقطن، ثم يُوضًا الميتُ كوضوء الصلاة. أما إذا خرج شيء بعد تكفينه ، فلا يعاد غسله .

11) يُسنُّ للغاسل أن يجعلَ في الغَسلة الأخيرةِ كافوراً أو شيئاً من الطِّيبِ؛ لقول النبي عَلَيْ لمن غسَّل ابنته: «اجْعَلْنَ في الغَسْلَةِ الأَخِيرَةِ كَافُوراً، أَوْ شَيئاً مِنْ كَافُورٍ» [رواه البخاري ومسلم]. والكافور: طيب بارد تطرد رائحته الحشرات.

أما إذا كان الميت مُحْرِماً ، فلا يُطيَّبُ لا في جسده ولا في كفنه .

١٢) إذا كان الميت رَجلاً فلا يستحبُّ تسريحُ شعره، أو تقليمُ أظفاره،



أو حَلقُ عانته، أو نتفُ إبطه، أما المرأة فيُجعل شَعرُها بعد الانتهاء من الغسل ثلاث ضَفائر ، ويجعل وراء ظهرها .

17) السِّقْطُ -وهو الجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه - إذا لم يبلغ أربعة أشهر ولم يَتبيَّن خَلقُه، فإنه لا يُغسَّل ولا يُصلَّى عليه -كما سيأي - ، وإنها يُلَفُّ في خِرْقَةٍ ويُدْفَنُ، فإذا بلغ أربعة أشهر أو أكثر فإنه يُغسَّلُ ويُصلَّى عليه؛ لقول النبي عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ» [رواه أحمد وأبو داود].

# ثالثاً: تكفين الميت:

بعد تغسيل الميت وتجفيف بدنه يجب تكفينه بها يستر جميع بدنه ، ويكون التكفين على النحو الآتى :

ا) يكفن الرجل في ثلاث لفائف بيضاء مُطيَّة توضع فوق بعضها البعض،
 ويجعل بينها طيباً خاصاً بالموتى يسمى (الحنوط) .

أما المرأة فتكفن في خمسة أثواب: إزار يغطي أسفل البدن ، وخمار يغطي الرأس، وقميص، ولفافتان لجميع الجسد.

- ٢) يوضع الميت فوق اللفائف الثلاث مستلقياً على ظهره .
- ٣) يوضع قطن مُطيَّب بين إليتي (مؤخرة) الميت حتى لا تخرج منه رائحة



كريهة ، ويوضع الطيب على بقية جسده ومواضع السجود منه .

٤) يوضع طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن، ثم طرفها الآخر على شقه الأيسر، وتسحب الخرقة التي كانت تغطي عورته، ثم يفعل باللفافة الثانية مثل الأولى، ثم الثالثة مثل ذلك.

أما المرأة فيجعل عليها الإزار أولاً ، ثم القميص فوقه ، ثم يوضع الخمار على رأسها ورقبتها، ثم تلف باللفافتين كالرجل.

تعقد أطراف اللفائف من جهة الرأس ومن جهة القدمين حتى لا تتفرق،
 ويربط بقية الكفن الذي يغطى جسد الميت بشريط يثبت أطرافه .

### رابعاً: الصلاة على الميت:

بعد الانتهاء من تكفين الميت، يجب على من حضره من المسلمين أن يُصلُّوا عليه، وصفة صلاة الجنازة هي:

- ١) يوضع الميت على الأرض إلى جهة القبلة .
- لإمام أن يقف عند رأس الميت إذا كان رجلاً ، وعند وسطه إذا
   كان الميت امرأة ، و يكون رأس الميت عن يمين الإمام .
- ٣) يَصطفُ المصلون خَلفَ الإمام ، ويجوز عند ضِيق المكان أن يقفوا عن يمين الإمام ويساره، ويستحب أن يقف المصلون خلف الإمام ثلاثة صفوف.
- یکبر الإمام أربع تكبیرات وهو قائم، یرفع یدیه مع كل تكبیرة، ویكبر المصلون خلفه.



ت يقرأ الإمام والمأموم بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة بعد الاستعاذة والسملة.

ت بعد التكبيرة الثانية يصلون على النبي ﷺ: (اللهمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ ، إِنَّكَ حَميدٌ نَجيدٌ ، اللهمَّ بارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ ، إِنَّكَ حَميدٌ نَجيدٌ).

ت بعد التكبيرة الثالثة يدعون للميت: «اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وَصَغيرِنا وَكَبيرِنا، وذَكرِنا وأَنثانا، وشَاهِدِنا وغائِبنا ، اللهم مَن أَحْيَيتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيهانِ، ومَن تَوفَيْتهُ مِنّا فَتَوَفّه عَلَى الإِسْلامِ، اللَّهُم لاَ تَحْرِمْنا أَجْرَه ، وَلاَ تُضِلّنا بَعْدَه » [رواه ومَن تَوفَيْتهُ مِنّا فَتَوفّه عَلَى الإِسْلامِ، اللَّهُم لاَ تَحْرِمْنا أَجْرَه ، وَلاَ تُضِلّنا بَعْدَه » [رواه أبو داود]، «اللَّهُم اغْفِرْ له وارْحَمه ، وعافِهِ واعْفُ عَنه ، وَأَكْرِمْ نُزُله وَوَسِّعْ مُدْخَلَه وَاغْسِله بِاللَّه وَالنَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقّهِ مِن الخَطَايا كَما نَقيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَأَعْدِله وَالْبَرِد، وَنَقّهِ مِن الخَطَايا كَما نَقيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَأَعْدِلهُ وَالنَّلْحِ وَالْبَرَدِ، وَنَقّهِ مِن الْخَطَايا كَما نَقيتَ الثَّوبَ الأَبيضَ مِن الدَّنسِ، وَأَعْدِلهُ وَالنَّد وَاللَّه مَن عَذَابِ القَبرِ أو مِن عَذَابِ النَّارِ» [رواه مسلم].

تم يكبِّر التكبيرة الرابعة ولا يدعو بعدها، ثم يسلِّم عن يمينه وعن يساره، ويجوز أن يسلِّم تسليمة واحدة، ويسلم المأموم وراءه.

•) إذا فات المأمومَ بعضُ تكبيرات صلاة الجنازة مع الإمام، فعليه متابعة الإمام فيها أدرك من التكبير، ثم بعد التكبيرة الرابعة يتم ما فاته منها، ويأتي بها فاته من الذكر بعدها، ثم يُسلِّم إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة، وإلا أتى بها فاته من التكبير متوالياً من غير ذكرٍ بينها، ويسلّم مع الإمام، ولا شيء عليه.

٦) من فاتته الصلاة على الميت مع الإمام، جاز له أن يصلي على القبر، فيجعل



القبر بينه وبين القبلة، ويصلى عليه على النحو المذكور سابقاً.

#### خامساً: حمل الجنازة ودفنها:

حمل الميت ودفنه من فروض الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين؛ ذلك أن دفن الميت فيه تكريم له من أن يكون عُرْضَةً للسِّباعِ والطيورِ، وفيه تكريم للحيِّ من أن يتعرض للأذى بسبب نتن ورائحة الأموات بعد التحلل والتعفن.

وعلى المسلم عند حمل الجنازة أن يراعي الأمور الآتية:

1) يوضع الميت بعد تجهيزه وتكفينه في نَعْشٍ أو مَحْمَلٍ ليَسْهُلَ حَمْلُهُ، ويُحمَلُ النَّعش من جهاته الأربع على الأكتاف، ويجوز حمل الجنازة على السيارة إذا كانت المقبرة بعيدة ، أو كان الجو ماطراً ، أو غير ذلك من الأعذار التي يشق معها حمل الجنازة على الأكتاف .

إن من السنة الإسراع في المشي عند حمل الجنازة؛ لقول النبي على : «أَسْرِعُوا بِالْجَنازِة، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيرٌ تُقَدِّمُونَهُ إللهِ ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» [رواه البخاري ومسلم] .

٣) لا يشرع أثناء حمل الجنازة رفع الصوت بالذِّكر أو تلاوة القرآن ، ولا يجوز اتباعها بها يخالف الشريعة من رفع الصوت بالبكاء، أو اتباعها بالبخور أو النار؛ لأن النبي على «نَهَى أَنْ تُتُبَعَ جَنَازَةٌ مَعَها رَانَّة –أي: صوت –» [رواه ابن ماجه]، وقد أوصى أبو موسى الأشعري على حين حضره الموت فقال: «لا تَتَبِعُونِي بِمَجْمَرٍ،



قَالُوا لَهُ: أَسَمِعْتَ فِيهِ شَيئاً ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ رَسُولِ الله ﷺ » [رواه ابن ماجه].

فإن كان وقت الدفن ليلاً ، جاز لهم حمل ما يضيء لهم الطريق أثناء حمل الجنازة ودفنها .

يكره للنساء اتباع الجنازة؛ لقول أم عطية و نُهُينًا عَنِ اتَّبَاعِ الجَنائِزِ، وَلَمْ
 يُعْزَمْ عَلَيْنا الله البخاري ومسلم].

أما عند الدفن ، فينبغى مراعاة الأمور الآتية :

أن لا يدفن الميت في أوقات النهي الثلاثة ، إلا لضرورة ؛ لورود النهي من النبي على عن ذلك ، وهذه الأوقات هي :

أ - من شروق الشمس حتى ترتفع قليلاً بنحو ربع ساعة.

ب- عندما تكون الشمس وسط السماء حتى تتحرك إلى جهة الغرب ؛ وهو
 قبل أذان الظهر بعشر دقائق.

ج- إذا مالت الشمس إلى الغروب حتى تغرب.

وذلك لحديث عقبة بن عامر على قال: «ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ الله على يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَرُولَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَتَضَيَّفُ -أي تميل الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ» [رواه مسلم].

- ٢) يدفن المسلم في مقابر المسلمين ، ولا يجوز دفنه في مقابر غير المسلمين.
- ٣) يجعل القبر عميقاً واسعاً ؛ ليُؤْمَنَ على الميت من وصول السباع إليه،



أو خروج رائحته ، وقد أمر النبي على بذلك فقال : «احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَعْمِقُوا» [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

عُعل في القبر لَحْدٌ يوضع فيه الميت، وهو أفضل من الشَّقِّ؛ إذا كانت تربة القبر صلبة لا ينهال ترابها ، فإن كانت رخوة تنهار ، فالشق أفضل.

واللَّحْدُ : حفرة تكون في أسفل جدار القبر من جهة القبلة بحيث تتسع الإدخال الميت.

أما الشَّقُّ : فهو حفرة في وسط القبر طولاً، بحيث يكون القبر كالحوض، ويُبنى جانباه من اللَّبِن (الطوب من الطين) ونحوه؛ يوضع فيه الميت ، ويسقف عليه بأحجار بحيث لا تلامس الميت .

- أولى الناس بإدخال الميت إلى قبره: من أوصى له بذلك ، ثم الأقرب فالأقرب من أهله.
- ٦) من السُّنة إدخال الميت إلى القبر من عند رجلي القبر ، فإن لم يتيسر أدخل من جهة القبلة.
  - ٧) يقول الذي يدخل الميت إلى القبر: (بِسْمِ الله ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ الله).
- ٨) يجعل الميت في القبر على جنبه الأيمن، مستقبلاً بوجهه القبلة، ويكون رأسه يمين القبلة، ورجلاه يسار القبلة، ويسند من خلف ظهره بتراب؛ لكي
   لا ينقلب على ظهره. ولا يوضع تحت رأسه شيء.
- ٩) بعد وضع الميت في القبر، تحل عقد الكفن من عند رأسه ورجليه،
   ولا يكشف عن وجهه، إلا إذا كان محرماً -كما سبق .



• ١) بعد وضع الميت في اللَّحد، يُنْصَبُ اللَّبِنُ صفًا مرصوصاً على فتحة اللحد، ويُسدُّ ما بين اللَّبِن من شقوق وفتحات بالطين ؛ حتى لا يصل التراب إلى الميت.

(11) يُهال التراب على القبر، ويُسن أن يُرفع عن مستوى القبر مقدار شِبْرٍ؛ ليُعلم أنه قبر فيُصان ولا يهان، ويكون مُسَنَّاً على هيئة سنام البعير، ثم توضع عليه الحصباء (الحصى الصغير)، ثم ترش الحصباء بالماء.

١٢) يوضع عند رأس القبر حَجَرٌ ، ليُعرفَ ويتميَّز عن غيره.

1٣) يحرم وضع الجِصِّ (الجِبْس)، أو البناء على القبر، أو الجلوس عليه، أو وطؤه بالأقدام؛ لأن النبي ﷺ «نَهَى أَنْ يُجَصَّصَ القَبْرُ، وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيهِ ، وَأَنْ يُبْتَى عَلَيهِ» [رواه مسلم].

1 (مناً يستحب لمن حضر دفن الميت أن يقف بعد الفراغ منه عند القبر زمناً يدعو للميت بالمغفرة ويسأل الله له التثبيت؛ لأن النبي على «كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيّتِ وَقَفَ عَلَيهِ فَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُوا لَهُ التّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الآنَ يُسْأَلُ» [رواه أبو داود والحاكم والبيهقي].

## سادساً: التعزية:

يقصد من التعزية تصبير أهل الميت ومواساتهم والتخفيف عنهم بسبب ما أصابهم من مكروه وحزن وكرب بفقد مَيِّتِهم.

وينبغي عند التعزية مراعاة الأمور الآتية:

١) أن يستعمل في تعزيته الألفاظ التي تُصبِّر المصابَ وتُسلِّيه ، وتَحمِله على



الرِّضَى والثقة بالله تعالى؛ كأن يقول: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ ، وَأَحْسَنَ عَزاءَكَ، وَغَفرَ لِلرِّضَى والثقة بالله تعالى؛ كأن يقول: (أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ ، وَأَحْسَنَ عَزاءَكَ، وَغَفرَ لِلرِّبَتِه : «إِنَّ لِللَّهِ مَا لَيْتِكَ) ؛ ومن ذلك ما ورد عن النبي ﷺ أنه قال في تعزيته لابنته: «إِنَّ لِللَّهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» أَخَذَ، وَلِللَّهِ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيءٍ عِنْدَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» [رواه البخاري ومسلم].

٢) ليس للتعزية عددٌ محدَّدٌ من الأيام؛ فيجوز للمسلم أن يُعزِّي أخاه المسلم ولو بعد ثلاثة أيام؛ لأن الغرض من التعزية تخفيف المصيبة، وتسلية المصاب حتى يزول عنه الحزن، والنبي عرَّى آل جعفر بعد ثلاثة أيام [رواه أحد].

٣) يُسنُّ لأقرباء أهل الميت ، أو جيرانهم أن يصنعوا لأهل الميت طعاماً يشبعهم؛ لأن المصيبة التي حلَّت بهم تشغلهم عن ذلك؛ وقد قال النبي عَلَيْ: «اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرَ طَعَاماً؛ فَقَدْ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ» [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه].



### أولاً: تعريف الزكاة:

الزكاة هي : القَدْرُ الواجبُ إخراجُه لمُستحقِّبه من الهال الذي بَلغَ نِصاباً بشروطٍ مخصوصةٍ؛ سيأتي بيانها.

# ثانياً: حكم الزكاة:

الزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم ركن بعد الصلاة؛ قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَا الْوَالرَّكُوٰةَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقال سبحانه: ﴿خُذُمِنَ أَمُولِكُمْ مَصَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وعن ابن عمر وَ قال قال: قال رسول الله على الإسلامُ على خُس ؛ شهادة أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ » [رواه البخاري ومسلم]. فالزكاة واجبة على كل مسلم، ذَكَرٍ أو أُنثَى، صَغيرٍ أو كَبيرٍ ، بِشر وطٍ مَعيَّنةٍ ، ولا يصحُّ إسلامٌ ممن أنكرَ وجوبَها.

## ثالثاً: الحكمة من مشروعية الزكاة:

شرعَ اللهُ تعالى الزكاة وأوجبها لحِكَمِ عظيمةٍ ؛ منها :

- النفس البشرية من خُلُق البُخل والطَّمع ، وتعويدُها على البَذْل والإنفاق في سبيل الله.
  - تنمية المال وتطهيره، وإحلال البركة فيه.
  - ٣) مُواساةُ الفقراءِ ، وسَدُّ حاجاتِ المُعْوِزينَ والمَحرومينَ .
  - ٤) إقامةُ المصالح العامة التي تتوقَّف عليها حياة الأمة وسعادتها .
- الحدُّ من تضخُّم الأموال عند الأغنياء والتُّجَّار؛ حتى لا تُحصرَ الأموال في يد طائفةٍ محدَّدة من المجتمع.

## رابعاً: شروط وجوب الزكاة:

تجب الزكاة إذا توفرت الشروط الآتية:

- 1) الإسلام: فلا تجب الزكاة على غير المسلم؛ لأنها عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله على عند المسلم وَمَا مَنْعَهُمُ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَالَى عَلَمُوا الله عَلَيْ وَبَرُسُولِهِ فَاللهِ عَلَيْ وَبَرُسُولِهِ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَبَرُسُولِهِ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَبَرُسُولِهِ فَا اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَبَرُسُولِهِ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ
  - ٢) الحريّة: فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأن ما يملكه العبد مِلكٌ لسيِّده.
- ٣) الملكُ التام المستقرُّ للمال ، الزائد عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للإنسان عنها؛ كالطعام واللباس والسكن.
- أن يمر على المال سنة هجرية كاملة؛ لقول النبي على: «لا زكاة في مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ» [رواه ابن ماجه]. وهذا الشرط خاص ببهيمة الأنعام، والأثمان،



وعروض التجارة. أما الزروع والثيار والمعادن والرِّكاز، فلا يشترط لها الحول، وإنها تجب زكاتها عند حصادها أو استخراجها ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمُ حَصَادِهِمَ اللهِ عند حصادها أو استخراجها ؛ لقوله تعالى : ﴿وَمَاتُواْ حَقَّهُ، يَوْمُ حَصَادِهِمَ ﴾ [الأنعام: ١٤١].

•) أن يبلغ المالُ نصاباً: وهو أن يبلغ المال قدراً معيَّناً؛ بحيث لو نقص عنه لم تجب فيه الزكاة، وسيأتي بيان هذه الأنصبة.

# خامساً: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها:

الأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة ، هي:

الأثمان (النَّقدان)، وبهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، وعروض التجارة.

## ١) الأثمان (النَّقدان) :

وهي الذهب والفضة والأوراق المالية (النقود). فتجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب على النحو التالى:

تصاب الذهب: وهو ما يعادل (٨٥ غراماً) من الذهب الخالص (عيار ١٤٤)؛ فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر ؛ فزكاته ربع العشر (٥, ٢٪).

تصاب الفضة: وهو ما يعادل (٩٥٥ غراماً) من الفضة ، فإذا بلغ هذا القدر من الوزن أو أكثر؛ فزكاته ربع العشر (٥, ٢٪) أيضاً.

الذهب أو الفضة، مع مراعاة الأحظ منها للفقير، وفيها ربع العشر (٥, ٢٪) أيضاً.



#### \* زكاة الحلى :

الْحُلِيُّ : هو ما يتخذه الإنسان من ذهب أو فضة للاستعمال المباح في الزينة.

والحُلِيُّ المعدُّ للاستعمال في الزينة المباحة -كالذهب الذي تستعمله المرأة - لا تجب فيه الزكاة إذا كان في حدود ما يتحلى به، فإن زاد عن حدود ذلك وجبت زكاته إذا بلغ الزائد نصاباً.

🖘 وتجب الزكاة أيضاً في الحُليِّ إذا قصد به مالكه الادِّخار والاسترباح.

#### ٢) بهيمة الأنعام:

وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ولا تجب فيها الزكاة إلا بشروط:

أ – أن تتخذ للدَّرِّ (الحَلْبِ) والنَّسْلِ ، ولا تكون عاملة في حرث الأرض ، أو خل الأثقال.

ب- أن ترعى السنة كلها أو أكثرها في المراعي التي ينبت فيها الزرع بفعل
 الله تعالى دون أن يزرعه أحد.

ج- أن تبلغ نصاباً ؛ فنصاب الإبل خمس، ونصاب البقر ثلاثون، ونصاب الغنم أربعون؛ فلا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار من بهيمة الأنعام .

د - أن يمر على ملكه النصاب سنة هجرية كاملة .

#### \* المقدار الواجب إخراجه في زكاة الإبل:

لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا بلغت خمساً ؛ فإذا بلغت خمساً فأكثر فزكاتها على النحو الآتى :



| المقدار الواجب                            | العدد |       |
|-------------------------------------------|-------|-------|
|                                           | إلى   | من    |
| شاة من الضأن لها سنة ، أو ماعزٌ لها سنتان | ٩     | ٥     |
| شاتان                                     | ١٤    | ١.    |
| ثلاث شياه                                 | 19    | 10    |
| أربع شياه                                 | 7 £   | ۲.    |
| بنت مخاض (ما تم لها سنة من الإبل)         | 40    | 70    |
| بنت لبون (ما تم لها سنتان من الإبل)       | ٤٥    | 44    |
| حِقَّة (ما تم لها ثلاث سنين من الإبل)     | ٦.    | ٤٦    |
| جَذَعَة (ما تم لها أربع سنين من الإبل)    | ٧٥    | 71    |
| بنتا لبون                                 | ٩.    | ٧٦    |
| حقتان                                     | 17.   | ۹١    |
| ثلاث بنات لبون                            | 1 7 9 | 171   |
| حقة وبنتا لبون                            | 149   | ١٣.   |
| حقتان وبنت لبون                           | 1 £ 9 | 1 2 . |
| ثلاث حقاق                                 | 109   | 10.   |
| أربع بنات لبون                            | 179   | ١٦٠   |

وفي الإبل على مائة وعشرين ؛ ففي كل أربعين: بنت لبون ، وفي كل خسين : حِقَّة.

#### \* المقدار الواجب إخراجه في زكاة البقر :

لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا بلغت ثلاثين بقرة ؛ فإذا بلغت ثلاثين فأكثر ،



## ففيها الزكاة على النحو الآتي:

| المقدار الواجب                       | العدد |     |
|--------------------------------------|-------|-----|
|                                      | إلى   | من  |
| تَبيعٌ (ما تم له سنة واحدة من البقر) | 79    | ٣.  |
| مُسِنَّة (ما تم لها سنتان من البقر)  | ٥٩    | ٤٠  |
| تبيعان                               | ٦٩    | ٦,  |
| تبيع ومسنة                           | ٧٩    | ٧.  |
| مسنتان                               | ٨٩    | ۸٠  |
| ثلاثة أتبعة                          | 9 9   | ٩.  |
| تبيعان ومسنة                         | ١٠٩   | ١   |
| تبيع ومسنتان                         | 119   | 11. |
| أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات            | 179   | 17. |

وفي كل أربعين عن تسع وسبعين ، ففي كل ثلاثين تَبيعٌ ، وفي كل أربعين مُسِنَّة .

## \* المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغنم :

لا تجب الزكاة في الغنم إلا إذا بلغت أربعين شاة ؛ فإذا بلغت أربعين فأكثر ففيها الزكاة على النحو الآتي:



| المقدار الواجب                     | العدد        |     |
|------------------------------------|--------------|-----|
|                                    | إلى          | من  |
| ماعز لها سنة ، أو شاة لها ستة أشهر | 17.          | ٤٠  |
| شاتان                              | ۲.,          | ١٢١ |
| ثلاث شياه                          | <b>٣</b> ٩٩  | 7.1 |
| أربع شياه                          | <b>£</b> ९ ९ | ٤٠٠ |
| خمس شياه                           | 099          | ٥., |
| ست شیاه                            | 799          | ٦., |
| سبع شیاه                           | <b>V99</b>   | ٧٠٠ |

🖘 إذا بلغت الغنم أربعهائة؛ ففي كل مائة شاة .

إذا كانت بهيمة الأنعام معدَّة للتجارة ؛ فتزكى زكاة عروض التجارة ،
 ويخرج من قيمتها ربع العشر (٥, ٢٪)

#### ٣) الخارج من الأرض:

تجب الزكاة في الحبوب كلها ، وفي كل ثمر يكال ويدخر ؛ كالتمر والزبيب .

ولا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت النصاب ، وهو ثلاثهائة صاع نبوي ؛ أي ما يعادل (٦٢٤) كجم تقريباً ؛ فإذا بلغت النصاب فأكثر ، فتجب فيها الزكاة على النحو الآتى :

أ - إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بهاء المطر ولا كلفة في سقيه ، ففيه العشر (١٠٪).



ب- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى بكلفة ومؤونة ؛ كمياه الآبار ؛ ففيه نصف العشر (٥٪).

ج- إذا كان الزرع أو الثمر يسقى تارة بكلفة ومؤونة، وتارة بغير كلفة ومؤونة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر (٥, ٧٪).

🖘 لا تجب الزكاة في الزروع والثهار إلا إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر.

لا زكاة في الخضروات والفواكه، إلا إذا أُعدَّت للتجارة ؛ فيُزكَّى من قيمتها ربع العشر (٥, ٢٪).

تجب الزكاة في الرِّكاز ؛ وهو ما وجد في الأرض من دفن الجاهلية ذهباً أو فضةً أو غيرهما مما عليه علامة الكفر؛ فيجب فيه الخمس (٥٪) مهما بلغ قدره؛ لقول النبي على : «وَفِي الرِّكَازِ الْحُمْسُ» [رواه البخاري ومسلم]، أما الباقي وهو أربعة أخماسه ، فهو ملك لمن وجده .

## ٤) عروض التجارة :

وهي ما أُعِدَّ للبيع والشراء بقصد الرِّبح ؛ سواء كان عقاراً، أو حيواناً، أو طعاماً، أو آلات ، أو أسهاً، أو سندات، ونحو ذلك .

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها -بعد خصم الديون والمصاريف- نصاباً، وحال عليها الحول ، فتُقوَّم بالأحظ للفقراء من قيمة الذهب أو الفضة ، ويخرج منها ربع العشر (٥, ٢٪).

تجب الزكاة في عروض التجارة ؛ سواء ظهر ربح أو خسارة؛ ما دام المال المتبقي يبلغ نصاباً.



التكلفة التي اشتريت مها .

الفقير محتاجاً إليها.

## سادساً: إخراج الزكاة:

إذا تحققت الشروط السابقة، وجب على المسلم إخراج زكاته، ودفعها إلى من يستحقها وفق الأحكام الآتية:

#### ١) وقت إخراج الزكاة :

چب إخراج الزكاة على الفور عند حلول وقتها؛ وهو انتهاء الحول ،
 ولا يجوز تأخيرها إلا لحاجة ؛ كانتظار قريب أو جار.

عجوز تعجيل إخراج الزكاة إذا كان اليال المُزكَّى قد بلغ النصاب؛ لمدّة لا تزيد عن عامين؛ لحديث عليٍّ وَهُ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيْ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنتَينِ » [رواه أبو داود والترمذي].

#### ٢) مصارف الزكاة :

الأصناف الذين يجوز صرف الزكاة إليهم ثهانية؛ حددهم الله تعالى في قوله: 

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُوَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرِّقَابِ

وَٱلْعَنرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الله وَالله تفصيل ذلك:



أ - الفقراء: وهم الذين ليس عندهم ما يسد حاجتهم وحاجة عيالهم ، بألا يجدوا شيئاً، أو يجدوا أقل من نصف الكفاية ؛ فيعطوا من الزكاة ما يكفيهم سنة كاملة .

ب- المساكين : وهم الذين يجدون نصف كفايتهم أو أكثر من النصف؟
 كمن معه مائة و يحتاج إلى مائتين؟ فيعطى من الزكاة ما يكفيه سنة كاملة .

ج- العاملون عليها: وهم الذين يُعيِّنهم وليُّ الأمر لتحصيل الزكاة وحفظها وتفريقها على مستحقيها؛ فيُعطون من الزكاة ما يكفيهم مدة ذهابهم وإيابهم ولو كانوا أغنياء.

د - المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يُرجى إسلامهم، أو كفُّ شرِّهم، أو تثبيتهم
 على الإيهان.

ه- الرّقاب: وهم الرّقيق الذين يُشترونَ من مال الزكاة ويُعتقون ، أو يكونون مُكاتبينَ فيُعطَون من الزكاة ما يَشترون به أنفسَهُم من أسيادهم.

و - الغارمون : وهم الذين تغرَّموا وتحمَّلوا دُيوناً في غير معصية الله، وليس عندهم وفاؤها؛ سواء كان دينهم لأنفسهم، أو لغيرهم ؛ كإصلاح ذات البين .

ز - سبيل الله : وهم الغزاة المتطوِّعون الذين يجاهدون في سبيل الله والدعوة إلى الله .

ح- ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع عن بلده، وليس معه ما يوصله إلى بلده، ولم يجد من يقرضه.

🖘 لا يشترط على المزكِّي استيعاب الأصناف الثهانية عند تفريق الزكاة،



ويجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية.

#### ٣) من لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة :

لا يجوز صرف الزكاة إلى أي من الأصناف التالية:

أ - الأغنياء والأقوياء المكتسبون ؛ لقول النبي عَيَي : «لَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيً مُولَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبِ» [رواه أحمد وأبو داود والنسائي] .

ويُستثنى من ذلك: العاملون على الزكاة، والغارمون إذا كانوا أغنياء، والقادر على الكسب إذا كان متفرغاً لطلب العلم الشرعى ، وليس له مال ينفق منه .

ب- من تجب نفقتهم على المزكي؛ كالآباء والأمهات، والأجداد والجدات، والأولاد، وأولاد الأولاد؛ فهؤلاء لا يعطون من الزكاة؛ لأن نفقتهم وإعالتهم واجبة على المزكي.

ج- الكفار غير المؤلَّفين ؛ فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ؛ لقول النبي عَلَيْ : «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيائِهِمْ، وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ» [رواه البخاري ومسلم] ؛ أي: أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم .

د - آل النبي عَلَيْهُ ؛ فلا تحل الزكاة لهم ؛ لقول النبي عَلَيْهُ : «إِنَّمَا لَا تَحِلُّ لِآلِ لِحُمَّدٍ ، إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ» [رواه مسلم] . وآل النبي عَلَيْهُ: هم كلُّ من انتسب إلى بني هاشم وبني المطلب .

#### ٤) نقل الزكاة من بلد إلى آخر:

يجوز نقل الزكاة من البلد الذي وجبت فيه الزكاة إلى بلد آخر قريب أو بعيد



إذا دعت الحاجة؛ كأن يكون البلد البعيد أشد فقراً ، أو كان لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد .

## سابعاً: زكاة الدَّين :

إذا كان للمسلم دينٌ على أحد، وبلغ هذا الدَّين نصاباً وحال عليه الحول، فلا يخلو حاله من أحد أمرين:

الأول: أن يرجو سَدادَ الدَّين؛ بأن يكون دَينُه على غَنيٍّ مقرِّ به؛ فتجب زكاته على على غنيٍّ مقرِّ به؛ فتجب زكاته على صاحبه، ولكن لا يجب عليه إخراج زكاته إلا بعد قبضه؛ فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السِّنين.

الثاني: أن لا يرجو سَدادَ الدَّين؛ بأن كان دَينُه على مماطلٍ أو فقيرٍ أو مُعسِرٍ؛ فلا تجب عليه زكاته إلا إذا قبضه؛ فيضمه إلى سائر ماله، ويزكيه عند مضي السَّنة بعد القبض، فإن لم يكن له مالٌ غيره احتسب له سنةً جديدةً.





### أولاً: تعريف الصيام:

الصِّيامُ: هو الإمساكُ عن الطَّعامِ والشَّرابِ والجِماعِ وسائر المفطرات؛ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، بنيَّة التعبُّد لله تعالى .

## ثانياً: فضل الصيام:

للصيام فضائل جليلة، وفوائد عظيمة تعود على المسلم بخير الدنيا والآخرة، ومن فضائله:

1) الصيام سُترةٌ للصائم من الآثام والنار: عن أبي هريرة في أن رسول الله على الصيام سُترةٌ للصائم من الآثام والنار: عن أبي هريرة في أن رسول الله على قال: «الصّيامُ جُنّةٌ، فَلا يَرْفُثُ، وَلا يَجْهَلُ، وَإِنِ امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ؛ فَلْيقُلْ إِنِي امْرُوُّ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ ؛ فَلْيقُلْ إِنِي مَائِمٌ ، مَرَّتَينِ الرواه البخاري]. وعن جابر في عن النبي على قال: «الصّيامُ جُنّةٌ يَسْتَجِنُّ بها العَبدُ مِنَ النّارِ » [رواه أحد].

٢) في الجنَّة باب يقال له «الرَّيَّان» لا يَدخُلُ منه إلا الصَّائمون: عن سهل على الله السَّائمون عن سهل



عن النبي ﷺ أنه قال : «إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ» [رواه البخاري ومسلم].

٣) للصائم فرحة عند لقاء ربه: عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله عليه: «...لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» [رواه البخاري ومسلم].

- الصيام عبادة يجزى عليها المسلم بلا حساب: عن أبي هريرة وقال: قال رسول الله والله عبادة عمل ابن آدم يُضاعَفُ؛ الحَسنةُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا إِلَى سَبْعِمائَة ضِعْفٍ، قَالَ اللهُ عَلَى إِلاَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ الرواه مسلم].
- الصيام سبب لتكفير الذنوب: عن أبي هريرة و قال: قال رسول الله و قال: قال رسول الله و قال: قال رسول الله و الطّسَلَوَاتُ الخَمْسُ، وَالجُمُعَةُ إِلَى الجُمْعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ» [رواه مسلم].
- 7) الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة: عن ابن عمر و النبي على قال : «الصِّيامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ يَقُولُ الصِّيَامُ: أَيْ رَبِّ؛ مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَشَفّعْنِي وَيِهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَشَفّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ؛ فَشَفّعْنِي

### ثالثاً: حكم صيام شهر رمضان:

فرض الله تعالى صيام شهر رمضان، وجعله ركناً من أركان الإسلام التي لا يُقبل الإسلامُ بدونها ؛ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ



كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣]. وعن ابن عمر وَ الله وَ أَنَّ قال رسول الله وَ إِلَّا الله وَ أَلْ الله وَ أَنَّ الله وَ أَلْ الله وَ أَنَّ الله وَ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَ وَأَنَّ الله وَ وَ أَلْ الله وَ الله وَ الله وَ وَ أَلْ الله وَ وَ أَلْ الله وَ الله وَ وَ الله وَ الله وَ وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَاللّه وَالله والله وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

## رابعاً: ثبوت شهر رمضان:

يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين:

1) رؤية هلال شهر رمضان : وهو أن يُرى هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان ، فإذا رُئي فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه ؛ قال تعالى : ﴿فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة: ١٨٥].

٢) إكمال عِدَّة شهر شعبان ثلاثين يوماً : وذلك إذا تعذَّر رؤية هلال شهر رمضان ؛ فعن أبي هريرة وهي قال : قال رسول الله عِلَيْ : «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ؛ فَإِنْ غُمِّى عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلاَثِينَ» [رواه البخاري ومسلم] .

🖘 يكفى في ثبوت رؤية هلال رمضان شهادة عدل من المسلمين .

### خامساً: على من يجب صيام رمضان ؟

يجب الصيام على : المسلم، البالغ، العاقل، المقيم، المستطيع، السَّالم من الموانع الشرعية .

ولا الحائض ولا النفساء؛ ولو صاموا لم يصح صومهم، ولم يقبل منهم .



ولا يجب الصوم على الصبي المميِّز -وهو من بلغ سبع سنين- ، ولا المسافر، ولا المريض الذي يشق عليه الصوم أو يتضرر به؛ فإن صام صح صومه، وأجزأ عنه.

### سادساً: أركان الصيام:

للصيام ركنان هما:

النّيّة: وهي أن يقصد الصائم بصيامه عبادة الله على قال رسول الله على ال

ونية الصيام في رمضان تكون على صورتين:

أ - نيَّة عامة : وهي أن ينوي صيام شهر رمضان كاملاً عند ثبوته طاعة لله وتقرباً إليه .

ب- نيَّة خاصَّة: وهي أن ينوي كل ليلة صيام اليوم الذي بعدها؛ لقول النبي
 قَبْلُ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ الرواه الترمذي والنسائي وابن ماجه].

٢) الإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: قال تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَالَ تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَالَ تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ قَالَ تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَالْمَرَةِ: ١٨٧].

عند الأذان الإمساك من طلوع الفجر الصادق -الذي يكون عند الأذان الثاني للفجر -، وينتهى الإمساك بتحقق غروب الشمس.



#### سابعاً: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان:

يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار الآتية:

1) المسرض والشيخوخة : يجوز الفطر في رمضان للمريض الذي يُرجى شفاؤه من المرض ؛ فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها ؛ قال تعالى : 
﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّ رِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَةٌ مِّنَ أَيّامٍ أُخَرُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] .

والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على المريض الصيام بسببه؛ كأن يؤدي الصيام إلى إلحاق الضرر به ، أو تأخر شفائه .

الذي لا يرجى شفاؤه، أو العاجز عن الصيام عجزاً دائماً؛ كالكبير؛ فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكيناً، ولا يجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِينَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: عالى التي أفطرها؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدِينَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ قال ابن عباس : «هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لَا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا؛ وَيُطْعِبَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْم مِسْكِينًا » [رواه البخاري].

ه مقدار الإطعام لكل مسكين: نصف صاع من قمح، أو تمر، أو أرز، أو نحوها من قُوتِ البلد. ومقدار الصَّاع: ملء الكفَّين المتوسطتين أربع مرات، وهو ما يعادل (٥, ٢كجم) من الأرز، فيكون الإطعام عن كل يوم: (٢٥, ١كجم) من الأرز.

٢) السَّفر: يباح للمسافر مسافة قصر الصلاة أن يفطر في رمضان، ويجب عليه القضاء ؛ لقوله تعالى : ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مِّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّن أَيّامٍ
 أُخرُ ﴾ [البقرة: ١٨٤].



حسافة القصر التي يباح فيها الترخص بالفطر وقصر الصلاة هي ثمانون كيلومتراً (٨٠كم).

☞ لا يباح الفطر إذا كان السفر لمعصية ، أو أراد به التحايل على الفطر .

الأفضل للمسافر في نهار رمضان أن يفعل ما هو أيسر له من الصوم أو الإفطار فيه مع القضاء؛ فإن صام صح صومه وأجزأه، ولا قضاء عليه؛ عن أنس في قال: «كُنّا نُسَافِرُ مَعَ النّبِيِّ فَكُمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِر، وَلَا المُفْطِر عَلَى المُفْطِر وَلَا المُفْطِر عَلَى المُفْطِر وَلَا المُفْطِر عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى المُفْطِر في على الصَّائِم الله البخاري ومسلم]. أما إذا شق عليه الصوم أو أضرَّ به؛ فالفطر في حقه أفضل؛ فعن جابر في أن النبي عَلَى قال: «لَيسَ مِنَ البِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَر) [رواه البخاري ومسلم].

٣) الحيض والنفاس : يجب الفطر على المرأة التي يصيبها دم الحيض أو النفاس ، ويحرم عليها الصوم؛ لحديث أبي سعيد الخدري وفي أن النبي عليها قضاء قال: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» [رواه البخاري] . ويترتب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها ؛ لما ثبت عن عائشة وفي قالت : «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ -أي الحيض - فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم، وَلاَ نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ» [رواه مسلم].

الحَمْل والرَّضاع: يباح الفطر للمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً ، وخافت على نفسها أو على ولدها بسبب الصوم؛ لحديث أنس في قال: قال رسول الله في : «إِنَّ الله في وَضَعَ عَنِ المُسافِر شَطْرَ الصَّلاةِ ، وَعَنِ المُسافِر وَالحَامِلِ وَالمُامِنِ وَالمَامِ وَالمَامِل وَالمَامِ و

🖘 تقضي الحاملُ أو المرضِعُ مكان كل يوم أفطرته؛ إذا كان فِطرُها خَوفاً



على نفسها .

وَلَدِها ، فإنها تُطعِمُ مع القَضاء عن الحَاملُ أو المرضِعُ على وَلَدِها ، فإنها تُطعِمُ مع القَضاء عن كل يوم مِسكيناً؛ لقول ابن عباس وَ اللهُ ﴿ وَالْحُبْلَى وَالْمُرْضِعُ إِذَا خَافَتَا -يعني على أو لادهما- أَفْطَرَتَا وَأَطْعَمَتَا » [رواه أبوداود] .

عليهم، وكانوا بحاجة ماسَّة إلى مِهنتِهم والاستمرار في عَمَلِهم أثناء النهار.

## ثامناً: سنن الصيام وآدابه:

يستحب للصائم ما يلي:

١) السُّحُ ـ ورد وهو الأكل وقت السَّحَر آخر الليل بنيَّة الصوم .

ت يتحقق السُّحُور بكثير الطعام وقليله ، ولو كان جرعة ماء ؛ لقول النبي «السَّحُورُ أَكْلُهُ بَرَكَةٌ؛ فَلَا تَدَعُوهُ وَلَوْ أَنْ يَجْرَعَ أَحَدُكُمْ جُرْعَةً مِنْ مَاءٍ؛ فَإِنَّ الله عَلَى وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُسَحِّرِينَ » [رواه أحمد].

ويستحب تأخير السُّحور إلى آخر الليل قبل طلوع الفجر ؛ لحديث زيد بن ثابت وي قال : «تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً» [رواه البخاري ومسلم].

٢) تعجيلُ الفِطْر : وهو أن يكون عقب تحقق غروب الشمس مباشرة ؟
 لقول النبي ﷺ : «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيرِ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [رواه البخاري ومسلم] .

٣) أن يفطر على رُطَب، فإن لم يجد فتَمْر، ويجعله وِتْراً : ثلاثاً أو خمساً



أو سبعاً ؛ فإن لم يجد فعلى ماء؛ لحديث أنس و قال : «كَانَ رَسُولُ الله و يُفْطِرُ عَلَى رَسُولُ الله و يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَـرَاتٍ؛ فَإِنْ لَمُ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ » [رواه أبو داود والترمذي].

- الدُّعاء عند الإفطار وأثناء الصيام؛ لقوله على: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَيُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ» [رواه الترمذي] ، وكان من الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ ، وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ» [رواه الترمذي] ، وكان من دعائه على بعد الإفطار : «ذَهَبَ الظَّمَأُ ، وَابْتلَتِ الْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ» [رواه أبو داود والنسائي في الكبرى] .
- الإكثار من الطاعات والعبادات ؛ كالصدقة ، وقراءة القرآن ، وتفطير الصائمين ؛ فعن ابن عباس وقع قال : «كَانَ رَسُولُ الله على أَجْوَدَ النَّاسِ بِالخَيرِ ، وكَانَ أَجُودَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيَاتٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيُدَارِسُهُ القُرْآنَ ؛ فَلَرَسُولُ الله على حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ لَيْ الله عَلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ لَيْ الله عَلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ لَيْ الله عَلَيْ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ إلى الله عَلَيْ عِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ أَجْوَدُ إلى الله عَلَيْ عِينَ يَلْقَاهُ إلى الله عَلَيْ عِينَ الله عَلَيْ عِينَ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَلْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَنْ الله عَلْمَا الله عَلَيْ عَنْ الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَا الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى الل
- 7) الاجتهاد في قيام الليل وصلاة التراويح ؛ لقول النبي على الله و الله الله و الله الله و الل
- العُمْرَة ؟ لقول النبي عَلَيْ : «عُمْرَةٌ في رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً» [رواه البخاري ومسلم].
- ٨) حسن الخلق والصبر على الأذى ؛ لقول النبي على : «وَإِذَا كَانَ يَومُ صَوْمٍ أَحَدِكُمْ فَلا يَرْفُثْ وَلا يَصْخَبْ ، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَو قَاتَلَهُ ؛ فَلْيقُلْ : إِنِّي امْرُؤُ صَائِمٌ» [رواه البخاري ومسلم].



#### تاسعاً: مباحات الصيام:

يباح للصائم في نهار رمضان فعل أي من الأمور الآتية :

الاغتسال في نهار رمضان: فقد «كَانَ النّبِيُّ ﷺ يَصُبُّ المَاءَ عَلَى رَأْسِهِ
 وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ العَطَشِ أَو مِنَ الحَرِّ» [رواه أحمد وأبو داود].

- ٢) تذوق الطعام لحاجة: بشرط أن لا يصل الطعام إلى حلقه.
- ٣) التطيب والتعطر ؛ بشرط أن لا تصل جزيئات الهادة المكونة منه إلى الحلق؛ كما في دخان البخور.
  - ٤) الحقن الشرجية والوريدية .
    - ٥) الاكتحال وقطرة العين.
      - ٦) استعمال السواك.
- ٧) أن يطلع الفجر على الصائم وهو جُنُب ؛ فقد «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ يُصْبِحُ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ» [رواه البخاري ومسلم]. ومثله الحائض والنفساء إذا طهرت قبل الفجر ، صح صيامها، ولو لم تغتسل.
- ٨) القبلة لن قدر على ضبط نفسه ولم تحرك شهوته؛ لأن عُمرَ وَ خشي على صومه حينها قبّل امرأته وهو صائم؛ فقال له النبي على : «أَرَأَيْتَ لَوْ مَّضْمَضْتَ على صومه حينها قبّل امرأته وهو صائم؛ فقال له النبي على : «أَرَأَيْتَ لَوْ مَّضْمَضْتَ بِمَاءٍ وَأَنْتَ صَائِمٌ؟ قُلْتُ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قَالَ: فَفِيمَ؟» [رواه أحمد وأبوداود].
  - ٩) المضمضمة والاستنشاق من غير مبالغة.

#### عاشراً: مبطلات الصيام:

يبطل الصيامَ أحد الأمور التالية:





٢) الأكل أو الشرب عمداً ؛ أما إن أكل أو شرب ناسياً ، صح صومه ، وعليه الإمساك إذا تذكر؛ لقول النبي عليه : «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّما أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» [رواه البخاري ومسلم].

٣) إدخال شيء إلى حلقه متعمداً؛ كالبخور والدخان والسعوط؛ سواء دخل عن طريق الفم أو الأنف.

النَخَّاخُ أو الكيَّامُ الذي يستعمله المرضى المصابون بالرَّبو يُعدُّ من المفطِّرات إذا استعمله المريض في نهار رمضان، ويجب عليه قضاء الأيام التي استعمله فيها إن كان استعماله على فترات متقطعة، أما إن كان استعماله مستمراً ولا يستغني عنه فيجب عليه الفدية فقط.

٣) إبطال نية الصوم بالعزم على الفطر: فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم، بطل صومه، ولو لم يتناول شيئاً من المفطرات ؛ لأنه أبطل ركناً من أركان الصيام.

- ٤) التردد في نية الفطر؛ لأن التردد ينافي الجزم في نية الصوم .
- القيء عمداً: وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم بأي وسيلة ؛ سواء كان القيء كثيراً أو قليلاً.

﴿ إِذَا عَلَيْهِ القيء وخرج منه بغير اختياره ، صح صيامه ؛ لقول النبي ﷺ : «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيهِ قَضَاءٌ ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْداً فَلْيَقْضِ » [رواه أبو داود



والترمذي وابن ماجه] .

7) خروج دم الحيض أو النفاس: فإذا رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت، ولو كان خروجه قبل غروب الشمس بلحظة.

٧) إنزال المني بتكرار النظر أو الملاعبة أو الاستمناء باليد؛ لأنه يحصل بها تلذذ؛ فصار في معنى الجماع.

المائم المني لغير شهوة ؛ بسبب مرضٍ أو بَرْدٍ أو احتلامٍ ؛ فلا يفسد صومه بالإجماع.

٨) الجِـماع: إذا جامع الصائم متعمداً ذاكراً مختاراً في نهار رمضان فقد أبطل صومه، أنزل أو لم ينزل، ويجب عليه القضاء والكفارة؛ وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

#### الحادي عشر: مكروهات الصيام:

يكره للصائم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى إفساد الصوم ، وهو:

() المبالغة في المضمضمة والاستنشاق؛ خشية أن يدخل الماء إلى جوفه؛ قال رسول الله على الله على الله الله عل

٢) تقبيل الزوجة، أو مداومة النظر إليها، أو مباشرتها فيما دون الفرج،
 لما يسببه ذلك من تحرك شهوته، أو خروج المني؛ فيؤدي إلى إفساد الصوم.

٣) التفكير فيما يثير الشهوة ؛ لأنه تلذذٌ قد يسبب خروج المني.



- تذوق الطعام لغير حاجة؛ لما فيه من تعريض الصوم للفساد بوصول شيء منه إلى حلقه.
- ٥) تأخير الفطر بعد غروب الشمس لغير حاجة؛ لما فيه من مشابهة اليهود.
- ٦) ترك أكلة السَّحر؛ لم يسببه من ضعف أثناء النهار فيؤدى إلى الفطر.
- الوصال في الصيام: وهو أن يصوم يومين فأكثر ولا يتناول بينها شيئاً
   من طعام أو شراب ؛ وهذا مآله إلى الضعف .
- ٨) جمع الريق وابتلاعه، وبلع النخامة إذا لم تصل إلى فمه؛ لمنافاته الحكمة من الصيام.
- ٩) الحجامة: وهي شق الجلد ومص الدم الخارج منه بالمحجم (القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة) وهي مكروهة في حق من كان يضعف بسببها.

# الثاني عشر: زكاةُ الفِطْر :

شرع الله على زكاة الفطر في آخر شهر رمضان لتطهير عبادة الصيام مما احتف بها من اللغو والرفث، وجعلها الله تعالى في الوقت نفسه عوناً للمساكين المحتاجين؛ فعن ابن عباس على قال: «فَرَضَ رَسُولُ الله على زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» [رواه أبو داود وابن ماجه]. وإليك أخي المسلم بيان أحكام زكاة الفطر.

## ١) حكم زكاة الفِطْرِ :

زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ سواء كان ذكراً أو أنثى، صغيراً أو كبيراً،



حرًّا أو عبداً؛ فعن ابن عمر وه قال : «فَرَضَ رَسُولُ الله و كَاهَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ مَّرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأَنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنْ الْمُسْلِمِينَ » [رواه البخاري ومسلم] .

على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه ، وعمن تلزمه نفقته ؛ من زوجة أو قريب

عن الجنين الذي في بطن أمه، إذا نفخت فيه الجنين الذي في بطن أمه، إذا نفخت فيه الروح .

## ٢) شروط وجوب زكاة الفِطْر :

لا تجب زكاة الفطر إلا بشرطين:

أ - الإسلام: فلا تجب على الكافر.

ب- أن يوجد لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية في يوم
 العيد وليلته .

# ٣) مقدار زكاة الفِطْر، وما تُخْرَجُ منه:

الواجب في زكاة الفطر عن كل نفس مسلمة صاع نبوي من غالب قوت البلد؛ كالقمح، أو الشعير، أو التمر، أو الزبيب، أو الأقط (اللبن المجفف)، أو الأرز، أو الذرة، ونحو ذلك.

وهو بالموازين المعاصرة ما يعادل نحواً من (٥, ٢ كجم) من الأرز، ويراعى



الفرق بها يملأ الصاع فيها هو أثقل أو أخف من الأرز.

# ٤) متى تُخرَجُ زكاةُ الفِطْرِ ؟

تجب زكاة الفطر على كل مسلم أدرك غروب شمس آخر يوم من رمضان ؟ وأفضل وقت يخرجها فيه: من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداء صلاة العيد ، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين .

صن أخَّر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد فإن عليه أن يخرجها فوراً قبل أن تغرب عليه شمس يوم العيد؛ لقول النبي عليه شمس يوم العيد؛ لقول النبي عليه أدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» [رواه أبو داود وابن ماجه].

عليه على تأخير ها، وتبقى ديناً في ذمته يجب عليه الخيرها، وتبقى ديناً في ذمته يجب عليه إخراجها قضاءً.

# ٥) مُصْرِفُ زكاةِ الفِطْرِ :

تصرف زكاة الفطر في الأصناف التي تصرف إليها زكاة الهال ، إلا أن الأولى صرفها في الفقراء والمساكين ؛ لحديث ابن عباس وعلى : «فَرَضَ رَسُولُ الله على أَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغُو وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» [رواه أبو داود وابن ماجه]؛ فبين أن المساكين يعطون هذه الزكاة ، والفقراء من باب أولى .

## الثالث عشر: صيام التَّطوع:

شرع الإسلام صيام التطوع ؛ وهو صيامٌ مُستحبٌّ غيرُ واجبٍ، رغَّبَ فيه



النبي عَلَيْهُ ، وحثَّ الأمَّة عليه ؟ لما فيه من مزيد الأجر وعظيم الفضل ، والأيام التي رغب الإسلام بصيامها هي :

1) يوم الاثنين والخميس : عن أبي هريرة و أن رسول الله على قال : «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخميسِ ؛ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ " [رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه] .

لاثة أيام من كل شهر : وهي أيام البيض في منتصف كل شهر قمري: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ؛ فعن أبي هريرة وهي قال : "أَوْصَانِي خَلِيلِي عَشْر والرابع مُلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ... " [رواه البخاري ومسلم].

٣) يوم عاشوراء : وهو اليوم العاشر من شهر محرَّم ؛ فعن أبي قتادة أن النبي على الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ الله مسلم].

ويُسنُّ للمسلم أن يَجمع بين صيام اليوم التاسع والعاشر من مُحرَّم ؛ لقول النبي عَلَيْ : «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ» [رواه مسلم] .

- عُ) يوم عَرَفَة : وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ؛ فعن أبي قتادة وهي أن النبي عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ اللَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ اللَّتِي بَعْدَهُ» [رواه مسلم].
- تسع من ذي الحجة ؛ وهي الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة ؛ فعن بعض أزواج النبي على قالت : «كَانَ رَسُولُ الله على يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجّةِ ...»
   [رواه أحمد وأبو داود والنسائي].



٦) ستة أيام من شوال : عن أبي أيوب الأنصاري وهي عن النبي على قال : «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَان كَصِيام الدَّهْر» [رواه مسلم] .

العاص وافطار يوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وافطار يوم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وافعال قال قال إلى رسول الله عليه عليه عليه عليه عليه الصّيام إلى الله صيام داود الله عليه عليه عليه عليه عليه الله عليه عليه الله الله عليه الله الله عليه عليه الله عليه اله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله على الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه

٨) أكثر أيام شهر شعبان : عن عائشة وَ قالت: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُ عَلَى يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : خُذُوا يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : خُذُوا يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ ، وَكَانَ يَقُولُ : خُذُوا مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا» [رواه البخاري ومسلم]. وفي رواية : «كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلاً» [رواه مسلم].

### الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها:

يُكرهُ من الصيام ما يلي:

(١) إفراد يوم الجمعة بصوم : عن أبي هريرة و قَال : قال رسول الله على الله ع

لَا إفراد يوم السبت بصوم : عن الصبّاء بنت بُسْر وَ أَن النّبي عَلَيْ قال : «لا تَصُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إِلا فِيهَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلّا لَجَاءَ عِنبَةٍ
 أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ؛ فَلْيَمْضُغْهُ» [رواه أحمد وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه].



- ٣) صيام يوم الشك : وهو اليوم الذي يلي التاسع والعشرين من شعبان إذا لم يتبين هلال رمضان، إلا إذا وافق ذلك يوماً اعتاد المسلم صيامه بنية التطوع ؛ فعن أبي هريرة عن النبي على قال: «لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ» [رواه البخاري ومسلم].
- عبد الله عبد الله عبد الله النام ا
- الوصال في الصيام: وهو أن يصل الصائم بين الأيام من غير أن يفطر بينها ؛ إلا أنه يباح له أن يواصل الصيام إلى وقت السحور؛ فعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله على يقول: «لَا تُواصِلُوا؛ فَأَيَّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ. قَالُوا: فَإِنَّكُ تُواصِلُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ ؛ إِنِّي أَبِيتُ لَي مُطْعِمٌ يُطْعِمُنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ» [رواه البخاري].

## الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها:

يحرم صيام ما يلي من الأيام:

- ١) يومي عيد الفطر وعيد الأضحى: فعن عُمَرَ فِي قال : «هَذَانِ يَوْمَانِ نَهُى رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَنْ صِيَامِهِمَا ؛ يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَالْيَوْمُ الْآخَرُ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ» [رواه البخاري ومسلم].
- ٢) أيام التشريق الثلاثة : وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة التي تكون بعد عيد الأضحى ؛ فعن نُبيشةَ الهُذَلِيِّ على قال : قال رسول الله على «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لله» [رواه مسلم].







الحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وفرض من فرائضه العظام، لا يصح إسلام من أنكر وجوبه؛ فعن أبي هريرة و قال: «خَطَبَنا رَسُولُ الله عَلَيْ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا» [رواه مسلم].

وقد قرن الله تعالى بين الحج والعمرة وأمر بأدائهما ؛ فقال سبحانه : ﴿ وَأَتِمُوا الْحَمِّرَةُ لِلَّهِ اللّهِ عَلَى المتابعة بين الحج والعمرة فقال : «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ فقال : «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ فقال : «الْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيانِ الْفَقْرَ وَالذَّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَةِ » [رواه أحمد والترمذي والنسائي] ، وعن أبي هريرة مَن أن رسول الله عَنْ قال : «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالحَجُّ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ » [رواه البخاري ومسلم] .

### أولاً: تعريف الحج والعمرة:

الحج هو : قصدُ بيتِ اللهِ الحرامِ في أشهر مخصوصة؛ للطُّواف والسَّعي



والوقوف بعَرَفَة، وغيرها من المناسك التي سيأتي بيانها.

أما العمرة فهي: زيارةُ بيتِ اللهِ الحرام للطُّواف والسَّعي.

## ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة:

1) الإسلام: فلا يجب الحج على المشرك ولا الكافر ولا المرتد عن الإسلام؛ قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلا يَقَ رَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعَدَ عَامِهِمْ هَكَذَا ﴾ [النوبة: ٢٨].

العقل: فلا يجب الحج على المجنون ؛ لقول النبي على : «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ تَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ » [رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه].

الاستطاعة: لقوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ
 الاستطاعة: القدرة على الزاد وآلة الركوب والنفقة



مدة ذهابه ورجوعه، وتكون نفقته زائدة على نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه .

ومن الاستطاعة: القدرة البدنية للحاج؛ بأن يكون بدنه سالهاً من الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج؛ كالشيخ الكبير، أو المصاب بعاهة تمنعه من أن يثبت على راحلته، ويتحمل مشاق السفر.

🖘 ومن الاستطاعة: أن يكون الطريق آمناً ؛ بحيث يأمن فيه على نفسه وماله .

•) وجود المُحْرَم: وهذا الشرط خاص بالمرأة ؛ فيشترط لها إذا أرادت السفر للحج أو العمرة أن يصحبها زوجها أو أحد محارمها -وهو الرجل المأمون البالغ العاقل الذي يحرم عليه تزوج المرأة على التأبيد- ؛ لحديث ابن عمر المأمون البالغ العاقل الذي يحرم عليه تنوج المرأة ثَلاثاً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » [رواه الله عليه قال : «لا تُسَافِرُ المُرْأَةُ ثَلاثاً إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» [رواه البخاري ومسلم].

دهب بعض أهل العلم إلى جواز خروج المرأة التي لا تجد المَحْرَم للحج ؛ إذا كانت في رفقة آمنة من النساء أو الرجال الصالحين، وهذا خاص بحج الفريضة دون حج النافلة.



#### صفة أداء العمرة

إذا أراد المسلم العمرة ، فعليه اتباع الأعمال التالية :

الذهاب إلى أحد المواقيت المكانية (١) التي حددها النبي ﷺ وجعل لكل
 جهة ميقاتهم الذي يخصهم ، وهي خمسة مواقيت :

أ - ذو الحُلَيْفَة: وهي ميقات أهل المدينة ومن مرَّ بها من غير أهلها، وتسمى الآن «آبار علي».

ب- الجُحْفَة : وهي ميقات أهل الشام ومن جاء من ناحيتها من مصر والمغرب ، ويحرم الحاج الآن من «رابغ»، وهي قبل الجحفة إلى جهة البحر .

ج- قُرْن المنازل : وهي ميقات أهل نجد ومن جاء من ناحيتها ، وتسمى الآن «السيل الكبير».

د - يَلَمْلُمُ : وهي ميقات أهل اليمن وتهامة والهند ، وتقع في جنوب مكة ، وتسمى الآن «السعدية».

ه- ذات عِرْق : وهي ميقات أهل العراق ، وسائر أهل المشرق ، وتسمى الآن «الضريبة».

فهذه المواقيت لا يجوز لمن قصد مكة وأراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها من غير إحرام ، سواء كان الذي مر عليها من أهلها، أو من غير أهلها .

<sup>(</sup>١) المواقيت المكانية : هي أماكن تحيط بمكة حددها النبي ﷺ ، لا يجوز لمن أراد السفر لأداء الحج أو العمرة أن يتجاوز أحدها من غير إحرام .



أما من كان مسكنه بعد هذه المواقيت المكانية؛ كمنطقة قديد أو عُسفان أو مَرِّ الظهران أو جدَّة ، فميقاته هو موضعه الذي يسكن فيه ؛ لقول النبي عَلَيْهُ : «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأً» [رواه البخاري ومسلم].

🖘 ومن كان من أهل مكة فإنه يخرج إلى أدنى الحل؛ كالتنعيم؛ فيُحرم منه.

إذا وصل المعتمر إلى الميقات تجرد من ثيابه المخيطة، وأزال شعر العانة والإبطين، واغتسل، وتطيب في رأسه ولحيته وبدنه، ولا يضره إذا بقي أثر الطّيب بعد الإحرام، ولكن يتجنب تطييب ثيابه.

أما المرأة فتغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء ، إلا أنها لا تضع الطِّيب .

٣) بعد الانتهاء من الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام: وهما بالنسبة للرجل إزار يضعه على النصف الأسفل من جسمه، ورداء يضعه على النصف الأعلى من جسمه، ويشترط أن يكونا غير مخيطين، أما المرأة فلها أن تلبس ما تشاء من الثياب غير متبرجة بزينة، وتجتنب تغطية وجهها وكفيها، إلا إذا خشيت الفتنة، فيجوز لها ستر وجهها بغير النقاب.

- ع) بعد لبس ملابس الإحرام يصلي المعتمر في الميقات إن كان وقت صلاة فريضة ، وإلا صلى ركعتين تطوعاً، وأحرم بعدهما .
- ٥) إذا فرغ من الصلاة ركب دابته وأحرم بالعمرة قائلاً: (لبيك عمرة) ، ثم يلبي قائلاً: (لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ، ويرفع الرجل صوته بذلك ، أما المرأة فتُلبِّي بقَدْرِ



ما تُسمِعُ نفسَها . وهنا يكون المسلم قد تلبَّس بالإحرام الذي هو الركن الأول من أركان العمرة .

7) يجوز للمحرم إن كان خائفاً من عائق يعوقه أو مانع يمنعه من إتمام عمرته ونسكه أن يشترط فيقول -بعد التلبية بالعمرة-: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ؛ فإذا حبسه حابس أو منعه مانع من إتمام النسك جاز له أن يحل من إحرامه ولا شيء عليه .

وينبغي للمحرم أن يكثر من التَّلبية ، أثناء سيره إلى مكة ويقطعها إذا ابتدأ بالطواف.

اإذا وصل المعتمر إلى مكة يسن له الاغتسال قبل دخوله إلى مكة ويتوضأ لأجل الطواف، فإذا دخل المسجد الحرام قدَّم رجله اليمنى، وقال: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

٨) بعد ذلك يتوجه المعتمر إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده اليمنى ويقبِّله، فإن لم يتيسر له استلامه، فإنه يستقبل فإن لم يتيسر له استلامه، فإنه يستقبل الحجر ويشير إليه بيده، قائلاً: (بسم الله، والله أكبر).

ثم يجعل الحجر الأسود والكعبة عن يساره، ليبتدئ بالطواف سبعة أشواط حول الكعبة، ابتداءً من الحجر الأسود. وهذا الطواف هو الركن الثاني من أركان العمرة.

يبتدئ الشوط في الطواف من الحجر الأسود، وينتهى بالحجر الأسود ؟



يفعل ذلك سبعة أشواط.

٩) يُسنُّ للرَّجل المعتمر في ابتداء الطواف أن يضطبع ؛ بأن يكشف عن كتفه الأيمن و يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن ، وطرفيه على كتفه الأيسر ، فإذا فرغ من طواف السبعة أشواط أعاد الرداء إلى حالته قبل الاضطباع .

١٠ ويسن للرَّجُل المعتمر أيضاً الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى؛ بأن يسرع المشي مع مقاربة الخطوات، ويمشي بقية الأشواط الأربعة كمشيه المعتاد.

11) ينبغي على المعتمر أن يجتنب الطواف داخل الحِجْر، وهو القوس المبني أمام الكعبة من جهة الميزاب؛ لأنه جزء من الكعبة ؛ فمن مرَّ بينه وبين الكعبة لا يكون قد طاف حول الكعبة .

17) إذا وصل المعتمر في الطواف إلى الركن اليهاني ، وهو الركن الذي قبل الحجر الأسود ، فيُسن له استلامه من غير تقبيل ، وإن لم يتمكن بسبب الزحام فيمشى عنه ولا يُقبِّله ولا يشير إليه .

17) إذا كان المعتمر في الطواف بين الركن اليهاني والحجر الأسود فإنه يقول: 
﴿ رَبُّكَا مَا إِنَّكَا فَ الدُّنْكَا حَسَكَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَكَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١].

1 ( ) فإذا وصل إلى الحجر الأسود استلمه وقبَّله؛ بحسب ما يتيسر له، ويقول: (بسم الله والله أكبر)، ثم يبدأ بالشوط الثاني ويفعل فيه كما فعل في الشوط الأول، إلى أن ينتهي من الأشواط السبعة.



• 1) للمعتمر أثناء طوافه أن يذكر الله تعالى ويدعوه بها شاء ، وله أن يقرأ القرآن ، ويجتنب لغو الحديث، والكلام في أمر الدنيا .

17) يجب على المعتمر أن يوالي بين أشواط الطواف ولا يفصل بينها بشيء ؟ فإن فصل بينها بشيء وكان الفاصل طويلاً -غير الصلاة- وجب عليه إعادة الطواف من جديد .

وعلى المعتمر أثناء الطواف المحافظة على وضوئه ، فإذا انتقض وضوؤه أثناء الطواف وجب عليه أن يتوضأ ، فإن كان الزمن الذي احتاجه للوضوء قصيراً أكمل الطواف من حيث انتهى .

11) الحائض والنفساء تجتنبان الطواف حول الكعبة؛ لقول النبي على لعائشة والنبي المعائض والنفساء تجتنبان الطواف عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي اللهُ اللهُ عَلْمُ الْحَاجُ عَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي اللهُ ا

11) إذا أتم المعتمر أشواطه السبعة توجه إلى مقام إبراهيم: وهو البناء القائم أمام الكعبة؛ فيقرأ قوله تعالى: ﴿وَالتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِعَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة: ١٢٥]، ثم يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا صلاهما في أي مكان في الحرم، يقرأ في الأولى الفاتحة و ﴿قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ كاملة، وفي الثانية الفاتحة و ﴿قُلْ مَكَأَيُّهَا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴾ كاملة، وفي الثانية الفاتحة و ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ﴾ كاملة.

١٩) إذا فرغ من صلاته رجع إلى الحجر الأسود فاستلمه إن تيسر له .

٠٠) بعد ذلك يخرج المعتمر إلى المسعى للسعي بين الصفا والمروة سبعة



أشواط، وهذا هو الركن الثالث من أركان العمرة ، فيبتدئ بالصفا ؛ فإذا دنا منه قرأ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن قَرأ : ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يصعد على يَطّوّف بِهِما وَمَن تَطَوّع خَيْرًا فَإِنَّ الله شَكْرُ عَلِيم ﴿ [البقرة: ١٥٨] ، ثم يصعد على الصفا فيستقبل الكعبة ويرفع يديه ويكبر الله، ويقول : (لا إله إلا الله وحده أنجز شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده)، ويكرر هذا الدعاء ثلاث مرات، ويدعو بها شاء.

(٢١) بعد الانتهاء من الدعاء ينزل من الصفا متوجهاً إلى المروة ماشياً؛ فإذا بلغ بين العَلَمَين (الخطَّين) الأخضرين ركض ركضاً شديداً بحسب استطاعته، أما المرأة فلا تركض، فإذا بلغ العَلَمَ الثاني عاد إلى مشيه حتى يصل إلى المروة، وهو في أثناء السعى يدعو ويذكر الله ويقرأ القرآن.

٢٢) إذا وصل المعتمر إلى المروة صعد عليه، واستقبل القبلة، وكبَّر، ورفع يديه بالدعاء، ويقول ما قاله على الصفا، فيكون بذلك قد أتم شوطه الأول.

٢٣) ثم بعد ذلك ينزل عن المروة متوجهاً إلى الصفا ، فيمشي في موضع المشي ، ويركض إذا بلغ بين العلمين الأخضرين حتى يصل إلى الصفا ، فيكون بذلك قد أتم شوطه الثاني ، ويفعل ما فعله في الشوط الأول ، وهكذا حتى يكمل سبعة أشواط تبتدئ بالصفا وينتهي آخرها عند المروة ؛ بحيث يكون ذهابه من المروة إلى الصفا إلى المروة شوطاً ، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوطاً .



٢٤) بعد الانتهاء من الأشواط السبعة للسعي بين الصفا والمروة ، يحلق المعتمر رأسه إن كان رجلاً أو يُقصِّر بأن يأخذ من جميع أجزاء شعره ، أما المرأة فليس لها إلا التقصير؛ فتأخذ من أطراف شعرها قدر أنملة (٢ سم تقريباً).

والحلق للرجال أفضل من التقصير؛ لأن النبي عَلَيْ دعا للمحلِّقين ثلاثاً، ودعا للمقصِّرين واحدة.

وإذا كان وقت الحج قريباً، وكانت عمرته هذه للحج، فيستحب له التقصير حتى يتمكن من الحلق في الحج.

(٢٥) بعد الحلق أو التقصير يكون المعتمر قد أتم نسك العمرة وأعمالها ؟ فيتحلل من ملابس الإحرام ، ويلبس ملابسه المخيطة، ويتطيب ويفعل كل ما كان محظوراً عليه أثناء الإحرام من الطيب والنساء وإزالة الشعر والأظفار .

#### صفحة أداء الصح

# أولاً: أنواع النسك في الحج:

هناك ثلاث طرائق لأداء الحج، وكل طريقة تسمى نسكاً (١)، وهي:

أ - الإفراد: وهو أن ينوي الحاج بإحرامه الحج فقط ؛ بأن يقول عند إحرامه: (لبيك حجًّا). وهذا النسك لا يسبقه أداء عمرة قبله ، ولا يلزم من نواه ذبح الهدي في آخر حجه.

<sup>(</sup>١) النسك: هو الطريقة التي يؤدي بها الحاج أعمال الحج.



ب- القران: وهو أن يجمع الحاج في إحرامه الحج والعمرة معاً بنيَّة واحدة ؟ فيقول عند إحرامه: (لبيك حجًّا وعمرة) ؛ فيؤدي الحاج مناسك العمرة كما مر بيانه ، إلا أنه لا يأخذ من شعره شيئاً ولا يتحلل ، وإنها يبقى على إحرامه إلى حين ينتهي من أعمال الحج كاملة ، ويلزمه في آخر حجه ذبح هدي .

ج- التمتع: وهو أن ينوي الحاج بإحرامه العمرة في أشهر الحج ، ثم يتحلل منها تحللاً كاملاً ، ثم يحرم بعدها بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة؛ بشرط أن لا يخرج من مكة ويرجع إلى بلده ، وإلا انقطع تمتعه، ولزمه أن يؤدي عمرة أخرى . وأفضل الأنساك الثلاثة هو التمتع ؛ لقول النبي على : «لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذَبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا» [رواه البخاري ومسلم] .

## ثانياً: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة (يوم التروية )(١):

1) إذا أدَّى الحاج عمرته ودخل اليوم الثامن من ذي الحجة؛ فإن كان قارناً فهو باقٍ على إحرامه بعد أداء العمرة ولم يتحلل منها ، وإن كان متمتعاً فيُحرم من مكانه الذي هو فيه بعد أن يغتسل ويزيل شعر العانة والإبطين، ويتطيب، ويلبس ملابس الإحرام، ويقول: (لبيك حجًّا)، فإن كان خائفاً من أن يمنعه عائق من إتمام حجه يشترط ويقول: (وإن حَبَسني حابِسٌ فمَحِلِّي حيث حَبَسْتني).

أما المفرد فإنه يحرم بالحج من الميقات؛ لأنه ليس عليه عُمرة.

<sup>(</sup>١) يوم التروية : سمي بذلك لأن الناس كانوا في هذا اليوم يستقون الماء لحمله معهم إلى عرفة ومزدلفة.





٣) يبيت الحاج في مِنًى إلى فجر يوم عرفة ، ويكفيه أن يمضي عليه أغلب الليل في منى.

# ثالثاً: أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة (يوم عرفة )(٢):

1) إذا طلعت الشمس في اليوم التاسع ، وهو يوم عرفة ، سار الحاج من مِنًى إلى عرفة ، فينزل بنَمِرَة ويبقى فيها إلى وقت الزوال(٣) إن تيسر له.

والوقوف بعرفة هو الركن الثاني من أركان الحج بعد الإحرام، وهو الركن الأعظم فيه ؛ لقول النبي على الله عرفة عرفة ؛ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ الْأعظم فيه ؛ لقول النبي على الله عرفة عرفة ؛ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ بَعْمٍ (مزدلفة) فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ الرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه]. فمن فاته هذا الركن فقد فاته الحج .

٢) بعد الزوال يصلي الحاج الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان
 وإقامتين .

<sup>(</sup>٣) وقت الزوال : هو الوقت الذي تبدأ فيه الشمس بالتحرك عن وسط السماء إلى جهة الغرب.



<sup>(</sup>١) مِنَّى : منطقة تبعد عن شرق مكة مسافة (٧ كم)، تقع في الطريق بين مكة وعرفة ، وهي الموقع الذي توجد فيه الجمرات الثلاث.

<sup>(</sup>٢) عرفة أو عرفات : منطقة تقع على مسافة (٢٥ كم) جنوب شرق مكة .

٣) بعد الانتهاء من الصلاة يدخل الحاج إلى عرفة ويبقى فيها إلى غروب الشمس ، يصلي ويذكر الله ويتضرع إليه بالدعاء رافعاً يديه مستقبل القبلة ، ويكثر من دعاء: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير).

و يجوز للحاج أن يستريح بالنوم ، أو الحديث إلى أصحابه بها فيه منفعة ، أو قراءة الكتب المفيدة .

2) إذا غربت شمس اليوم التاسع، سار الحاج إلى مزدلفة (١)، فإذا وصل صلى المغرب والعشاء جمعاً وقصراً، بأذان وإقامتين. ولا يصلي المغرب والعشاء قبل وصوله إلى مزدلفة، إلا إذا خشي خروج وقت صلاة العشاء قبل وصوله بسبب الزحام.

ولا ينبغي للحاج أن ينشغل بجمع حصى الجمرات بمجرد وصوله إلى مزدلفة ، بل عليه أن يشتغل بأداء الصلاة ، وله أن يجمع الحصى من أي مكان .

يبيت الحاج بمزدلفة، ويبقى فيها إلى الفجر، ولا يلزم من المبيت النوم،
 بل يتحقق المبيت بمجرد البقاء في مزدلفة .

و يجوز لأهل الأعذار الانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل؛ ككبار السن، والعجزة والمرضى الذين يشق عليهم الزحام؛ ويجوز أن ينصرف معهم مرافقوهم. أما من ليس له عذر فيبقى إلى الفجر.

<sup>(</sup>١) مزدلفة: منطقة تقع على الطريق بين عرفة ومنى إلى الجنوب الشرقي من مني، وتسمى (المشعر الحرام).



## رابعاً: أعمال الحج في اليوم العاشر (يوم النحر):

1) إذا صلى الحاج صلاة الفجر في اليوم العاشر، توجه إلى المَشْعَرِ الحَرام (مسجد مزدلفة)، فدعا الله وكبَّر حتى وقت الإسفار؛ وهو وضوح النهار قبل طلوع الشمس، فإن لم يتيسَّر له الذهاب إلى المَشْعَرِ الحَرام، ذَكَرَ اللهَ ودَعَا في مكانه.

إذا أسفر الصبح جداً انطلق الحاج قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا مرَّ بوادي مُحَسِّر -بين مُزدلفة ومِنى - أسرع في المشي؛ لأن هذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أبرهة الحبشي وجيشه لها أرادوا هدم الكعبة.

وللحاج أن يجمع حصى الجمرات(١) من أي مكان .

٣) إذا وصل الحاج إلى منى توجه إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الأخيرة الأقرب إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات كأمثال حبة الحمص أو الفول؛ رمياً متتالياً، واحدة بعد واحدة ، يكبر مع كل حصاة .

إذا فرغ الحاج من رمي جمرة العقبة ذبح هديه (٢) إن كان متمتعاً أو قارناً،
 أما المفرد فلا هدي عليه. والأفضل أن ينحر هديه بنفسه ، فإن لم يستطع جاز له
 أن يوكل غيره بالذبح عنه .

بعد نحر الهدي يحلق الحاج رأسه إن كان ذكراً ، أو يُقصِّر ، والحلق أفضل . أما المرأة فتأخذ من شعرها قدر أنملة (كما سبق بيانه في العمرة) .

<sup>(</sup>٢) الهدي : هو ما يذبحه أو ينحره الحاج في مني أو مكة من الإبل والبقر والغنم .



<sup>(</sup>١) الجمرات : هي ثلاثة مراجم متتالية تقع آخر منطقة منى من جهة مكة ، وهي التي يرمي فيها الحاج الحصى يوم العيد وأيام التشريق.

- ٦) يجوز للحاج أن يقدِّم أو يؤخر في أعمال اليوم العاشر من غير حرج ؟ فلو
   قدَّم النحر على الرمى جاز ، ولو قدَّم الحلق على النحر جاز ، وهكذا .
- اإذا فعل الحاج عملين من أعمال اليوم العاشر ، تحلل التحلل الأصغر (١٠)؛
   فيحل له كل شيء كان محرماً عليه قبل الإحرام ، إلا المعاشرة الزوجية .
- ٨) بعد الفراغ من أنساك الحج في منى، يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو الركن الثالث من أركان الحج؛ فيطوف سبعة أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط؛ إن كان متمتعاً، وكذا إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم. وبذلك يكون الحاج قد تحلل التحلل الأكبر(٢)، فيحل له كل شيء كان محرماً عليه حتى المعاشرة الزوجية .
- ٩) بعد طواف الإفاضة والسعي يرجع الحاج إلى منى ليبيت فيها أيام التَّشريق الثلاثة (٣)، ويرمى الجمرات الثلاث.

## خامساً: أعمال الحج في أيام التشريق:

أيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعد يوم النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، وهي أيام أكل وشرب لا يجوز صيامها إلا

<sup>(</sup>٣) أيام التشريق : هي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأنهم كان يشرقون فيها لحوم الأضاحي، ويبرزونها للشمس لتجفيفها .



<sup>(</sup>١) التحلل الأصغر: هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام؛ كلبس الثياب المخيطة، وتقليم الأظفار، وقص الشعر، والتطيب، إلا أنه يحرم عليه المعاشرة الزوجية.

<sup>(</sup>٢) التحلل الأكبر: هو أن يباح للحاج فعل كل ما كان محظوراً عليه بعد الإحرام حتى المعاشرة الزوجية.

للحاج الذي عليه هدي ولم يَقدِر عليه . وتتلخص أعمال أيام التشريق بما يأتي :

1) بعد أن يبيت الحاج ليلة الحادي عشر في منى ، يبقى حتى زوال الشمس، ثم بعد الزوال يذهب إلى الجمرات الثلاث؛ فيرمي الجمرة الصغرى -وهي الأقرب إلى مسجد الخيف- بسبع حصيات متتاليات؛ واحدة بعد الأخرى، ويكبِّر مع كل حصاة يرميها، ثم يتقدم قليلاً جهة اليمين، ويدعو دعاء طويلاً بها شاء إن تيسر له ذلك.

٢) ثم يتوجه مباشرة إلى الجمرة الوسطى؛ فيرميها بسبع حصيات متتاليات، يكبر مع كل حصاة ، ثم يتقدم قليلاً جهة اليسار، ويستقبل القبلة ويدعو دعاء طويلاً إن تيسر له ذلك .

٣) ثم يتوجه بعدها مباشرة إلى الجمرة الكبرى (جمرة العقبة)، ويرميها بسبع حصيات متتاليات؛ يكبر مع كل حصاة ، ثم ينصرف ولا يدعو بعدها .

2) يبيت الحاج في منى ليلة الثاني عشر، فإذا زالت الشمس في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، يفعل ما فعله في اليوم الحادي عشر؛ فيرمي الجمرات الثلاث؛ فإن كان متعجلاً خرج من منى قبل غروب الشمس، وتوجه إلى مكة لطواف الوداع؛ فإن أدركه الغروب وهو في منى لغير عذر وجب عليه البقاء إلى اليوم الثالث عشر وهو آخر أيام التشريق؛ فيرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال كها فعل في اليومين قبله.

بعد الفراغ من رمي الجمرات في أيام التشريق، وأراد الحاج مغادرة مكة؛
 فعليه أن يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الوداع سبعة أشواط، ويصلى بعدها



ركعتين، ثم عليه بعدها أن يغادر مكة، ولا يتأخر فيها من أجل التسوق أو التجارة، أو الزيارة ، وإلا لزمه طواف وداع آخر؛ لقول النبي على : «لا يَنْفِرَنَّ أَحَدُّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» [رواه مسلم].

فإن تأخر بسبب زحام، أو انتظار رفقته في السفر، أو تزوده في طريقه للسفر؛ فلا حرج عليه، ولا يلزمه طواف آخر .

وإذا أصاب المرأة قبل طواف الوداع حيض أو نفاس ، ولا يمكنها أن تتأخر عن رفقتها في السفر ؛ جاز لها أن ترحل من غير أن تطوف للوداع .

وبذلك يكون الحاج قد أنهى نسك الحج.

#### سادساً: محظورات الإحرام:

وهي الأعمال التي لا يجوز للحاج أو المعتمر فعلها وهو مُحرِمٌ، ويترتب على فعلها فدية (١)، وبعضها يفسد الحج. وهذه المحظورات هي:

1) إزالة الشعر: بأي وسيلة كالحلق أو النتف ؛ سواء أزاله بنفسه أو أزاله له غيره ، وسواء كان الشعر قليلاً أو كثيراً ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُكُ عَلَى الشعر قليلاً أو كثيراً ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَى بَبُكُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّالِمُ لَا مُعْلَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا مُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَلَّا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّهُ وَاللَّالَّاللَّا لَا لَاللَّا لَا لَاللَّلَّا لَاللَّالِمُ لَلَّهُ اللّ

من حلق رأسه لغير عذر فهو آثم وعليه الفدية، أما من حلقه لعذر؛ كمرض أو أذى، فلا إثم عليه، إلا أن عليه الفدية وهي: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام

<sup>(</sup>١) الفدية : هي ما يقدمه الحاج من مال أو طعام أو ذبيحة، بسبب ارتكابه أمراً محظوراً في الحج، وهي تختلف باختلاف نوع المحظور .



ستة مساكين ، أو ذبح شاة ، وهو مخيَّر بفعل أي واحدة من هذه الثلاث.

عبوز للمحرم حَكُّ شعره وغسله وتمشيطه، ولو أدى ذلك إلى سقوط شيء من شعره، ولكن ينبغي عليه أن يفعل ذلك برفق.

٢) تقليم الأظافر: لا يجوز للحاج بعد الإحرام بالحج أو العمرة أن يقص أظفاره ، وإنها يستحب له ذلك قبل الإحرام. أما بعد الإحرام فيَحرُمُ عليه قصها بالإجماع ؛ لأنه من الترفُّه الذي ينافي مقصود الإحرام؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُوا لَا يَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُوا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَن الترفُّه الذي ينافي مقصود الإحرام؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُوا لَا يَعَالَى اللَّهُ مِن الترفُّه الذي ينافي مقصود الإحرام؛ قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُوا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

**٣) تغطية الرأس بملاصق:** فلا يجوز للمحرم إذا كان ذكراً أن يغطي رأسه ، بشيء ملاصق ، سواء كان طاقية ، أو غترة ، أو عمامة ، أو يضع رداءه على رأسه ، ونحو ذلك مما يعد غطاءً للرأس.

أما إذا وضع على رأسه شيئاً لا يقصد به التغطية كحمل العفش والحقائب؛ فلا بأس به .

ومما يجوز للحاج أن يستظل بسقف السيارة ، أو يستظل بخيمة ؛ فهذا لا يعد من محظورات الإحرام.

ولا يجوز للمرأة أن تغطى وجهها إلا إذا خشيت الفتنة ؛ فتستره بغير نقاب.

**٤) لبس المخيط:** الأصل في المحرم أن يلبس إزاراً ورداءً ويجتنب لبس الثياب المخيطة التي خيطت لتغطّي العضو الذي خيطت من أجله؛ كالقميص، والسراويل، والثوب، والجوارب، والحفين، والقفازين، ونحوها.



أما النعل وإن كان فيه خيوط، إلا أنه لا يعد من المخيط المنهي عن لبسه، بل إن الشرع قد ورد بجوازه. ولا يجوز له لبس ما غطَّى الكعبين؛ كالخُفِّ.

والمرأة لها أن تلبس ما شاءت إلا القفاز والنقاب، وما فيه تبرج.

•) الطيب والعطور: لا يجوز للمحرم أن يضع طِيباً أو عِطراً على بَدَنِه أو إحرامه. أما الطِّيب الذي يضعه على بدنه قبل الإحرام ويبقى أثره، فلا حرج فيه، أما إن كان الطِّيب على ملابس الإحرام، فيجب غسله.

7) الصيد: لا يجوز للمُحرم أن يصيد شيئاً من الحيوانات الوحشية مأكولة اللحم؛ كالغزال والأرنب والطيور، ولا يجوز له الإعانة على صيدها؛ سواء بالإشارة أو الدلالة عليها ، فإن صاد هو أو صيدت له ، فلا يجوز الأكل منها؛ لأنها في حكم الميتة .

وإذا صاد شخص غير محرم صيداً، ولم يقصد بصيده الشخص المحرم، جاز للمحرم الأكل منه .

ويباح للمحرم صيد البحر وطعامه من غير قيد .

٧) عقد النكاح: لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد النكاح، ولا أن يعقد له غيره، ولا أن يعقد له غيره، وكان العاقد غير محرم؛ فإن عقد أو عقد له غيره نكاحاً ، لم ينعقد ، وكان العقد باطلاً .

♦) الجماع: وهو أشد محظورات الإحرام ؛ لأن المحرم إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فسد حجه، وإذا كانت زوجته محرمة فسد حجها أيضاً، وعليها إتمام حجها والفدية؛ وهي ذبح بَدَنَة (إبل) عن كل واحد منها، ويفرَّق لحمها



على فقراء الحرم، وعليهما إعادة الحج من العام القادم.

أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني ؛ فإنه لا يفسد الحج ، ويلزمهم فدية ؛ وهي ذبح شاة يفرق لحمها على فقراء الحرم .

٩) المباشرة بتقبيل أو لمس أو ضم؛ لأن ذلك كله من مقدّمات الجماع؛ فهو داخل في الرَّفث الذي نهى الله عنه في قوله: ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فَسُوفَ وَلَا حِدَالَ فِي الرَّفة : ١٩٧].





### أولاً: أحكام الحيض والاستحاضة والنَّفاس:

#### ١) أحكامُ الحيض:

أ - تعريفُه: الحيضُ دمٌ يُرخيه الرَّحمُ إذا بلغت المرأةُ، ثم يعتادُها في أوقاتٍ معلومةٍ.

ب- وقتُه: يبدأ الحيض من بلوغ المرأة تسع سنين هجريّة ؛ لقول عائشة وإذا بَلغَتِ الجارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ» [رواه الترمذي والبيهقي معلّقاً].

وينقطعُ غالباً ببلوغِ المرأةِ سنَّ الخمسينَ؛ لقول عائشة وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّم بعد الخمسين؛ فإذا رأتِ المرأةُ الدَّم بعد الخمسين على هيئتِه قبلَها؛ فهو دمُ حيضٍ.

ج- مدَّتُه: أقلُّ الحيض يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه خمسةَ عشرَ يوماً؛ قال عطاء: «رَأَيْتُ مَنْ تَحِيضُ يَوْماً، وَتَحِيضُ خَمْسَةَ عَشَرَ».



وغالبُ الحيضِ ستّةُ أيّامٍ أو سبعةٌ؛ لقوله على الحَمْنة بنت جَحْش وَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَمَّ اغْتَسِلي ...» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي].

- د- ما يحرم على الحائض: يحرم على الحائض جملة أمورٍ ؛ منها:
- الجِماعُ: لقوله تعالى: ﴿فَأَعْتَزِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢].
  - الطَّلاقُ: لقوله تعالى: ﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِتَ ﴾ [الطلاق: ١].
- الصَّلاةُ: لقوله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ» [رواه البخاري ومسلم].
- الصَّومُ: لقوله ﷺ : «أَلَيْسَ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ؟ قُلْنَ: بَلَى الرواه البخاري ومسلم].
- الطَّوافُ: لقوله ﷺ لعائشة لمَّا حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوف بالبَيْتِ حَتَّى تَطْهُري » [رواه البخاري ومسلم].
  - مسُّ المصحف: لقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة: ٧٩].
- اللَّبْث في المسجد: لقوله عَلَيْهِ: «لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِجُنْبٍ وَلَا حَائِضٍ» [رواه أبو داود، وصحّحه ابن خزيمة، وضعّفه جماعةً].

### ه- ما يوجبُه الحيضُ:

إذا حاضت المرأة كان ذلك علامةً على بلوغها، ويجبُ عليها الغسلُ عند انقطاعِ دمِ الحيضِ؛ لقوله على: «دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأَيَّامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، وَعَلَامَ الْقَامِ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيها، وَمُ الْخَتْسِلِي وَصَلِّي» [رواه البخاري ومسلم].



# و-علامةُ طُهرِ الحائضِ:

- إذا انقطع الدم عن الحائض؛ بحيث إذا احتشت بقطنة في زمن الحيض لا تتغيّر فقد طهرت.

- وإذا رأت الصُّفْرة والكُدرة في زمن الحيض فهو حيضٌ؛ لما روى علقمة عن أمّه: «أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ يُرْسِلْنَ بِالدِّرَجَةِ-وهو وعاء- فيها الكُرْسُفُ -يعني القطن- فيهِ الصُّفْرةُ إِلَى عَائِشَةَ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءَ» القطن- فيهِ الصُّفْرةُ إِلَى عَائِشَة، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القَصَّة البَيْضَاءَ» [رواه مالك، وعلقه البخاري]. والقصَّة: ماء أبيض يأتي بعد الحيضة يدلُّ على طهارتِها من الحيض.

- وأمّا الصُّفْرةُ والكُدْرةُ في زمن الطهر فهي طهرٌ، ولا تعتدُّ بها المرأةُ؛ لقول أمّ عطيّة وَلَيّ اللهُ ال

## ز- ما تقضيه الحائضُ بعد طهرِها:

تقضي الحائضُ بعد طهرها الصومَ، ولا تقضي الصلاة؛ لحديث معاذة أنَّها سألت عائشة وصلى السَّلاة؟ فَقَالَتْ: سألت عائشة وصلى السَّلاة؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» [رواه البخاري ومسلم].

وإذا طهرتِ الحائضُ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ لزمَها أن تُصليَ الظُّهرَ والعَصرَ من هذا اليومِ، ومتى طهرتْ قبل طلوعِ الفجرِ لزمَها أن تصليَ المغربَ والعشاءَ من هذه الليلةِ.



#### ٢) أحكامُ الاستحاضةِ:

أ - تعريفُها: سيلانُ الدِّمِ في غيرِ أوقاتِه المعتادةِ من مرضٍ وفسادٍ، من عِرْقٍ في أدنى الرحم يسمّى: العَاذِل.

ومن جاوز دمُها خمسة عشر يوماً فهي مستحاضةٌ؛ لأنَّه لا يصلحُ أن يكونَ دمُها حيضاً.

## ب- أحوالُ المستحاضةِ: المستحاضةُ لها حالاتٌ:

الأولى: أن تكون لها عادةٌ منتظمةٌ قبل الاستحاضة تعرف عددَها من الأيام، ووقتَها من الشّهر؛ فإنّها تعمل عليها، وتدعُ الصّلاةَ والصِّيامَ في أيّامِها؛ سواءٌ كان عندها تمييزٌ لدم الحيض أو لا ؛ فها زاد على أيّام عادتها من الدّم فهو استحاضةٌ؛ لعموم قوله على لأمّ حبيبة والمُحتى قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَصَلِّي ارواه مسلم].

الثانية: أن لا تكون لها عادة أو كانت لها عادة ولكن نسيتها؛ فإن كان دمها متميّزاً بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله؛ فهي مميّزة تدع الصّلاة زمن حيضها الأسود، ثم تغتسل وتصلي؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش وَ قالت: «يَا رَسُولَ الله؛ إنِّ مُعتَحاضُ فَلا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلاة؟ فَقَالَ: لَا! إِنَّ ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغَسِلِي عَنْكِ اللَّمَ وَصلي ارواه فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغَسِلِي عَنْكِ اللَّمَ وَصلي الله البخاري ومسلم]، وفي لفظ: «إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاة، فَإِذَا كُونَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي؛ فَإِنَّها هُوَ عِرْقٌ الرواه النسائي].



الثالثة: أن لا يكون لها عادة ولا تمييز فهي متحيّرة فه فتجلس من كلّ شهرٍ ستة أو سبعة أيّامٍ تتحرّاها، ثمّ تغتسل وتصوم وتصلي – بعد أن تغسل المحل، وتضع عليه ما يمنع نزول الدّم – فلوله على لخمنة بنت جحش و كانت تُسْتَحاض حيضة شديدة – : «إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ إِلَى سَبَعَةٍ فِي عِلْم الله ، ثُمَّ اغْتَسِلِي ... وواه أحمد وأبو داود والترمذي].

ج- أحكامُ المستحاضةِ: المستحاضةِ أحكامٌ تخصُّها؛ أهمُّها: أنَّه يجب عليها أن تتوضَّا في وقت كلّ صلاة؛ لحديث فاطمة بنت أبي حُبيش، وفيه: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» [رواه البخاري].

### ٣) أحكامُ النِّفاس:

أ - تعريفُه: هو الدَّمُ الخارجُ من قُبلِ المرأةِ بسببِ الولادةِ.

ب- مدَّتُه: لا حدّ لأقل مدّةِ النّفاس.

وأما أكثره فأربعون يوماً، وما زاد على ذلك فهو استحاضة؛ لحديث أمَّ سَلَمَة وَاللهِ عَلَيْ قَالَت: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً» [رواه أهد وأبو داود والترمذي وابن ماجه].

ج- ما يحرمُ بالنَّفَاس: يحرم بسبب النَّفاس جميعُ ما يحرم بسبب الحيضِ، وحكمُ النَّفساءِ كحكمِ الحائضِ فيها تقضيهِ.



# ثانياً: حجابُ المرأة ولباسُها:

إنّ من أعظم التّعاليم التي أمر الله بها المرأة هو الحجاب؛ الّذي جعله الله وسامَ عزّتِها، وعنوانَ عفّتِها، ومظهرَ صلاحِها؛ ولهذا كان من المهمّ أن تعرف النّساءُ ما يتعلّق بالحجابِ من أحكام وآدابٍ.

### ١) تعريفُ الحجابِ:

الحجابُ في الشرع: هو ما ستر عموم جسم المرأة من ثيابٍ واسعةٍ فضفاضةٍ، لا تصف بشرتَها، ولا تحدِّدُ مفاتنَها، ولا تظهر شيئاً من بدنها.

فالمرأة المحجبة هي التي سترت جسدها، وأخفت مفاتنها إلا ما أباح الشرع إظهاره وهو الوجه والكفان -إذا أمنت الفتنة؛ كما قال جمهور الفقهاء رحمهم الله-؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا بُبُدِينَ وَيِنْتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَمِنْهَا ﴾ [النور: ٣١]. عن عبد الله بن عمر على قال: «الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ الوَجْهُ وَالكَفَّانِ» [رواه البيهقي]، وعن عائشة على قالت: «مَا ظَهَرَ مِنْهَا: الوَجْهُ وَالكَفَّانِ» [رواه البيهقي].

والأفضل للمرأة أن تستر وجهها؛ لقوله على: «لَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَنْتَقِبُ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبِسُ القُفَّازَيْنِ» [رواه البخاري]؛ فغير المحرمة يشرع لها الانتقاب وستر الوجه.

## ٢) حُكم الحجابِ:

الحجاب واجب على المرأة المسلمة البالغة؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُلُ لِإِنْ وَاللهُ تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِي قُلُ لِإِنْ وَخِيكَ وَبِنَائِكَ وَفِسَآهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيدِهِنَّ ذَالِكَ أَدَفَى آن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤَذَيِّنُ وَكَانَ اللهُ عَنْوُلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله



وقالت أمّ سلمة ﴿ لَمّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ يُدُنِيكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِ فَ ﴾ خَرَجَ نِسَاءُ الأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ الغِرْبَانَ، وَعَلَيهِنَّ أَكْسِيَةٌ سُودٌ يَلْبَسْنها» [رواه أبو داود، وابن أبي حاتم].

### ٣) أهميّةُ الحجابِ وفضائلُه:

إنّ التزام المرأة بالحجاب هو عبادةٌ تتقرّب بها المسلمةُ إلى ربّها ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرُ اللّهُ مُلَا مُلّهُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ فليس الحجابُ عادةً اجتماعيّةً توارثها المجتمع؛ بل هو عبادةٌ وأمرٌ شرعيٌّ واجبُ الاتّباع.

### ٤) شروطُ الحجابِ:

ذكر العلماءُ شروطاً للحجابِ حتّى يكونَ شرعيًا، وتكونَ المرأةُ ممتثلةً لأمر الله جلّ وعلا:

الأوَّلُ: أَن يكون ساتراً لجميع البدن؛ فلا يبدو منه عضوٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَكَأَيُّهُا النَّبِيُ قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَلَهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْمِنَ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا النَّبِي عُلْمَ اللَّهُ عَنُورًا تَحِيمًا ﴾.

ولمّا قال النبي عَلَيْ: «منْ جَرَّ ثوبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ لمْ يَنْظُرِ اللهُ إليهِ يومَ القِيامَةِ ». قالت أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُو لِمِنّ؟ قَالَ: «تُرْخِينَهُ شِبْراً »، قَالَتْ: إِذَنْ تَنْكَشِفُ أَقُدَامُهُنَّ، قَالَ: «تُرْخِينَهُ ذِرَاعاً؛ لَا يَزِدْنَ عَلَيهِ» [رواه الترمذي والنسائي]. فالحجاب أقدامُهُنَّ، قَالَ: «تُرْخِينَهُ ذِرَاعاً؛ لَا يَزِدْنَ عَلَيهِ» [رواه الترمذي والنسائي]. فالحجاب المشروع ما ستر جميع أجزاء الجسم، وليس من الحجاب في شيء ذاك الذي يغطي الرأس فقط ويفصّل كلّ شيء أسفل البدن.



النّاني: أن يكون صَفيقاً -كثيفاً -غير رَقيقٍ، ولا يَشِفُّ عن البدن؛ لأن الغرض من الحجاب السّر، فإذا لم يكن ساتراً لا يسمّى حجاباً؛ فقد قال على «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلاتٌ مَائِلاتٌ ، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ المَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الجَنّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا » [رواه مسلم].

ومعنى (كاسيات عاريات): يلبسن ثياباً رقيقة تصف لون الجسد، أو قصيرة تكشف بعضه، أو ضيقة تبرزه كأنه عارٍ أو قريباً من العاري؛ فهي كاسية في الاسم عارية في الحقيقة. و(مميلات): أي مميلات غيرهن فيُعلِّمْنَهن التبرّج بوسائل متعددة، ومميلات لقلوب الرّجال بفعلهن. و(مائلات): أي زائغات عن طاعة الله تعالى، وما يلزمهن من الحياء والتستر، ومائلات في مشيتهن كذلك. ومعنى (رؤوسهن كأسنمة البخت): أي يعملن شعورهن بلفّها وتكويرها إلى أعلى كأسنمة الإبل الهائلة.

وروى مالكٌ في (الموطّأ) أنّ حفصة بنت عبد الرحمن دخلت على عائشة وعلى عائشة وعليها خمارٌ رقبقٌ فشَقَّتْهُ عائشةُ، وكَسَتْها خماراً كثيفاً.

الثّالثُ: ألّا يكون زينةً في نفسه؛ فلا يكون مُبَهرجاً، ولا مطرّزاً، ولا مزركشاً بألوان تلفتُ الأنظار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلا يُبْدِينَ نِينَتَهُنَّ إِلّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ﴾؛ فإذا كان زينةً في ذاته؛ فلا يجوزُ ارتداؤُه، ولا يسمّى حجابًا؛ لأنّ الحجابَ هو ما حجبَ ومنع ظهورَ الزينة للأجانب.

وقال ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللّهِ مسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ» [رواه أحمد وابن حبّان]. ومعنى تفلات: أي غير متطيّبات ولا متزيّنات. وإذا كان هذا وهنّ



خارجات للمسجد والعبادة ؛ فلغيره أولى.

ومن هنا يجب على المرأة المسلمة المحجّبة أن تجتنب وضع مساحيق التجميل عند خروجها من بيتها؛ لما في ذلك من إظهار الزينة التي أُمِرَت بعدم إظهارها لغير المحارم، ولما فيه من لفت انتباه الرجال إليها. ولا فرق في ذلك بين الخفيف أو الثقيل من مساحيق التجميل.

الرّابعُ: أن يكون فضفاضاً -واسعاً- غير ضيّق، ولا يُجسِّم العورة، ولا يظهر أماكن الفتنة.

الخامسُ: ألّا يكون الثوبُ مطيّباً أو معطّراً؛ لما فيه من إثارةٍ للرّجال؛ لقوله عطّراً؛ لما فيه من إثارةٍ للرّجال؛ لقوله على الله على الله

السادسُ: ألّا يُشبِهَ لباسَ الرّجالِ؛ لحديث أبي هريرة وَ الْعَنَ رَسُولُ الله وَ اللّهِ الله وَ اللّهُ الله واللّعنُ الرّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرّجُلِ» [رواه أحمد وأبو داود] . واللّعنُ هو الطّردُ من رحمةِ الله عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

السابعُ: ألّا يكونَ لباسَ شُهرةٍ؛ يُقصد به الشهرةُ والتباهي أمامَ النّاسِ، أو يجلب النّظر إليه بسبب شهرته أو فخامته أو كونه على خلاف المعتاد المعروف من لباس أهل البلد، ونحو ذلك؛ لقوله على الله تُوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [رواه أحمد وابن ماجه].

# ثالثاً: لباسُ المرأةِ في الصّلاةِ:

يجبُ على المرأةِ في صلاتِها أن تغطيَ سائرَ بدنِها غيرَ وجهها وكفّيها؛ وذلك



لقولِ النّبيِّ ﷺ: «لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِهَارٍ» [رواه أبو داود والتّرمذيّ وابن ماجه]. والحائضُ: من بلغت سنَّ المحيض، والخمارُ: ما يغطي الرّأسَ والعنقَ.

وعن أمّ سلمة و أمّ أمّ الله الله عليه المرأة تصلّي في دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ: « إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا » [رواه أبو داود].

وعليها أن تجمعَ نفسَها في الرُّكوعِ والسُّجودِ بدلاً من التّجافي، وتسدلَ رجليها وتجعلَهما في جانبِ بدلاً من التّورُّكِ والافتراشِ؛ لأنّه أسترُ لها.

# رابعاً: أحكامُ زِينةِ المرأةِ:

### ١) خصال الفطرةِ:

يستحبُّ للمرأةِ أن تحافظَ على ما يختصُّ بها من خصالِ الفطرةِ الّتي حثّ النبيُّ على تعهدها في قولِه: «الْفِطْرَةُ خَمْسٌ، أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَلاَسْتحدادُ: وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ» [رواه البخاري ومسلم]. والاستحدادُ: حلقُ شعرِ العانةِ، وهو الشّعرُ النّابتُ حولَ الفرْج.

فينبغي على المرأةِ أن تعتني بإزالةِ شعرِ العانةِ، وشعرِ الإبطين، وبقصً أظفارِها كلّما طالت؛ لما في ذلك من النظافةِ والحسنِ، ولا تتركها أكثرَ من أربعين يوماً؛ لقولِ أنس عن : «وَقَتَ لَنَا رَسُولُ الله عليه في قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، أن لا نَتْرُكَ أكثرَ مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» [رواه أبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وابنُ ماجه].

# ٢) الخضابُ والكحلُ وصبغُ الشَّعرِ :

يستحبُّ للمرأةِ -وخاصّةً المتزوّجةَ- أن تخضبَ يديها ورجليها بالحِنّاءِ،



وأن تكتحلَ بالإثمدِ ونحوِه في بيتِها لا عند خروجِها؛ فعن عائشةَ وَ قَالت: «أَوْمَتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْ بِيكِهَا كِتَابٌ إِلَى رَسُولِ الله فَقَبَضَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ؛ فَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَمْ يَدُ امْرَأَةٍ؟ قَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ. قَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَرْتِ أَظْفَارَكِ » يَعْنِي بِالْحِنَّاءِ. [رواه أبو داود والنسائي].

ولكن لا تصبغُ أظفارَها بها يتجمّدُ عليها، ويمنعُ وصولَ الهاءِ إليها عند الطّهارة؛ ك(المناكير)، ولو فعلت فعليها إزالته عند الطهارة.

وعن ابن عبّاسٍ وعن ابن من خيْرِ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ؛ إنّه يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ» [رواه أبو داود والتّرمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجه]. والإثمدُ: حجرٌ أسودُ يضربُ إلى الحمرةِ، يستعملُ للاكتحالِ.

كما يجوزُ للمرأة أن تصبغَ شعرَ رأسِها بالحِنّاءِ أو غيرِها، وخاصّةً إذا كان فيه شيبٌ، ولكنْ يكرهُ أن تصبغَه بالسّوادِ؛ لنهيه عن الصبغ بالسّوادِ؛ فعن جابرِ ابن عبد الله وَلَيْنَهُ قال: «أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِيْنَهُ كَالتَّغَامَةِ ابن عبد الله وَلَيْنَهُ قال: «أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِيْنَهُ كَالتَّغَامَةِ ابن عبد الله وَلَيْ قال: «أُتِي بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِيْنَهُ كَالتَّغَامَة بَيَاضًا؛ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: غَيِّرُوا هَذَا بِشَيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» [رواه مسلم]. والثّغامةُ: نبتُ أبيضُ الزهرِ والثّمرِ يشبّه به الشّيبُ.

# ٣) قصُّ الشَّعرِ وحلقُه:

يجوزُ للمرأةِ أن تقصَّ شعرَ رأسِها وتأخذَ منه؛ لفعلِ زوجاتِ النّبيِّ عَلَيْهِ ؛ فعن أبي سلمة بنِ عبد الرّحمنِ قال: «كَانَ أَزْوَاجُ النّبيِّ عَلَيْهِ يَأْخُذْنَ مِنْ رُؤُوسِهِنَّ خَتَى تَكُونَ كَالْوَفْرَةِ» [رواه مسلم]. والوَفرةُ: شعرُ الرّأسِ إذا بلغ شحمةَ الأذنِ.

ولكن لا يجوزُ لها قَصُّهُ بقصدِ التَّشبُّهِ بالكافراتِ، أو التَّشبُّهِ بالرِّجالِ؛ لما ثبت



من النّهي عن التَّشبُّهِ بالكفارِ عمومًا، وعن تشبُّه المرأةِ بالرجالِ؛ فعن ابنِ عبّاسٍ وَ النَّسَاءِ، وَالْمَتَسَبِّهَاتِ مِنْ وَاللَّسَاءِ، وَالْمَتَسَبِّهَاتِ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَسَبِّهَاتِ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمَتَسَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ» [رواه البخاري].

كما لا يجوزُ للمرأةِ حلقُ شعرِها إلّا من ضرورةٍ.

# ٤) وصلُ الشَّعرِ:

لا يجوزُ للمرأةِ وصلُ شعرِ رأسِها، والزيادةُ عليه بشعرٍ آخرَ؛ سواءً كان طبيعيًّا، أو صناعيًّا - كالباروكة -؛ لها في ذلك من التَّزويرِ، وقد قال عَنْ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ» [رواه البخاري ومسلم]. والواصلةُ: هي التي تصلُ شعرَها بشعرِ غيرها، والمستوصِلةُ: هي التي يُعملُ بها ذلك.

### ٥) الوشم، والنّمص، وتفليجُ الأسنانِ:

لا يجوزُ للمرأةِ الوشمُ في شيءٍ من جسدِها، ولا الأخذُ من شعرِ حاجِبيها، ولا التّفريجُ والمباعدةُ بين أسنانها؛ رغبةً في تحسينِ صورتِها؛ لها في ذلك من تغيير لخلقِ الله تعالى، وقد لعن النّبيُّ عَلَيْ من تفعلُ ذلك؛ فعن عبد الله بن مسعودٍ وَ الله قال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِهَاتِ وَالْمُسْتَوْشِهَاتِ، وَالنّامِصَاتِ وَالْمُتَنّ مَصَاتِ، وَالمُتَفَلّ جَاتِ لِلْحُسْنِ اللهُ يَرَاتِ خَلْقَ الله الله الرواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم].

والوَشمُ: غرزُ اليدِ أو الوجهِ بإبرةٍ ونحوِها، ثمّ حشوُ مكانِ الغرزِ بالكحلِ ونحوه. والواشماتُ جمعُ واشمةٍ: وهي الّتي تفعلُ الوشمَ بغيرِها، والمستوشماتُ جمعُ مستوشمةٍ: وهي الّتي تطلبُ من غيرِها أن تفعلَ بها ذلك.

والنَّمصُ: إزالةُ شعرِ الحاجبينِ أو بعضِه؛ بحلقٍ ، أو نتفٍ، أو مادةٍ مزيلةٍ.



والنَّامصاتُ: جمعُ نامصةٍ: وهي الَّتي تفعلُ النَّمصَ بغيرِها، والمتنمِّصاتُ: جمع متنمِّصةٍ: وهي الَّتي تطلبُ من غيرِها أن تفعلَ بها ذلك.

والمتفلّجاتُ: جمعُ متفلّجةٍ: وهي الّتي تطلبُ الفلَجَ، وهو التفريجُ بين أسنانِها؛ بأن تبردَها بالمبردِ ونحوِه؛ حتى تُحدِثَ بينها فرجًا يسيرة؛ رغبةً في التحسينِ.

أما إذا كانتِ الأسنانُ فيها تشويةٌ وتحتاجُ إلى عمليّةِ تعديلٍ، أو كان فيها تسوّسٌ، واحتاجتِ المرأةُ إلى إصلاحِها من أجل إزالةِ ذلك؛ فلا بأسَ.

# خامساً: أحكامُ خروجِ المرأةِ من بيتِها، وتعاملِها مع الأجانبِ:

إذا خرجتِ المرأةُ خارجَ بيتِها؛ فلا بد عليها من مراعاةِ الأحكامِ والآدابِ التاليةِ:

1) أن تكونَ مسترةً بالحجابِ على الوجهِ الّذي سبق بيانُه، وأن تكونَ غيرَ متزيّنةٍ لا بالحليِّ ولا بالأصباغِ ونحوِها، ولا تكون متطيّبةً؛ فقد قال النّبيُّ ﷺ: «لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتُ» [رواه أبو داود]. وتفلات: جمع تفلةٍ؛ أي: غيرُ متطيّباتٍ.

٧) أن تغضَّ بصرَها عن النظرِ إلى ما لا يحلُّ لها؛ فقد أمرها اللهُ تعالى بذلك كما أمر الرِّجالَ؛ فقال: ﴿ قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَدرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فَرُوجَهُمْ كَمَ أَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللهُ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنَ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ إِنَّ اللهُ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَقُل لِلمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَدرِهِنَ فَرَاكُ مَلَكُم اللهُ عَلَيْ اللهُ وَيَعَلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ

٣) أن تحذرَ عند الكلامِ مع الرِّجالِ الأجانبِ من تَرخِيمِ صوتِها، وعند



المشي من الضّربِ برجلِها؛ لما في ذلك من الفتنةِ والإثارةِ للرِّجالِ؛ فقد نهى الله جلّ وعلا النّساءَ عن ذلك؛ فقال: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ جُلّ وعلا النّساءَ عن ذلك؛ فقال: ﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِى قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [الأحزاب: ٣٢]. وقال سبحانه: ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِٱلرَّجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [النّور: ٣١].

أن تجتنبَ مزاحمة الرّجالِ خصوصاً في الأسواقِ ونحوِها، وأن تحذرَ من الخلوةِ بالرّجلِ الأجنبيِّ عنها؛ فقد قال الرّسولُ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْخَلوةِ بالرّجلِ الأجنبيِّ عنها؛ فقد قال الرّسولُ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْخَلوةِ بالرّجرِ فَلا يَخْلُونَ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو تَحْرَمِ مِنْهَا؛ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَ الشَّيْطَانُ» [رواه أحمد].

وقد يتساهلُ بعضُ النّساءِ وأولياؤُهنّ بأنواعٍ من الخلوةِ، والاختلاطِ مع الشّبهةِ؛ كالخلوةِ مع السّائق، والطّبيبِ، والخادم، والخلوةِ والاختلاطِ مع الأقاربِ من غيرِ المحارم، وهذه أعظمُ خطرًا من غيرِها؛ لقولِه ﷺ: «إِيّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى من غيرِ المحارم، وهذه أعظمُ خطرًا من غيرِها؛ لقولِه ﷺ: «إِيّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهُ أَفْرَأَيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: الحَمْو المُوتُ» النّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ الله أَفْرَأَيْتَ الحَمْو؟ قَالَ: الحَمْو المُوتُ» الرّواه البخاري ومسلم]. والحمو : قريبُ الزوجِ؛ كأخ الزوج. ومعنى: (الحمو الموت): أي الخوفُ من غيرِه؛ كما أنّ الخوفَ من الموتِ أكثرُ من الخوفِ من غيرِه.

•) أن لا تصافِحَ رجلاً ليس من محارمِها؛ لما في ذلك من الفتنة؛ ولهذا قال النبيُّ عَلَيْ: «إِنِّي لَا أُصَافِحُ النساء» [رواه مالك والنسائي وابن ماجه]. وقال لأصحابِه النبيُّ عَلَيْ: «لَأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُ لَهُ » [رواه الطبراني]. ولا فرق في ذلك بين أن تكونَ المصافحة بحائلٍ أو بدون حائل؛ من قفّازٍ ونحوِه؛ لما يفضي إليه من الفتنة.





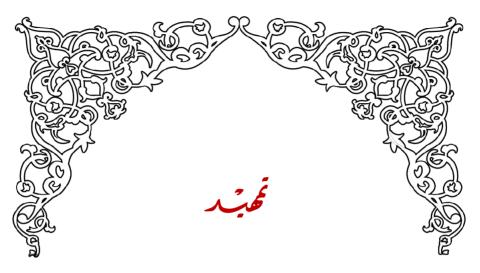

إن المتأمل لنصوص الشريعة الإسلامية يدرك أن التعدد والاختلاف في توجهات البشر ومعتقداتهم سنة كونية مرتبطة بمشيئة الله وحكمته؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَمَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِيَكُ النَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِيَكُ النَّاسَ أُمَّةً وَرَحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ ﴿ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِينَالِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ [هود: ١١٨-١١].

والإسلام باعتباره ديناً سماويًّا وشرعة ربانية يعترف بهذا الاختلاف، ويتعامل معه كأمر واقع ، لا سيها وأن حصول الهداية لجميع الناس أمر متعذر؛ قال تعالى: 
﴿ وَمَا أَكُنُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُوْمِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٠٣]. ولهذا وضع لأتباعه الأسس والقواعد التي تنظم علاقاتهم بغيرهم، وتحفظ عليهم أصولهم وتعاليمهم وتصونها من الخلل والاضطراب؛ واضعاً في اعتباره أن كرامة المسلم وعزّته لها المقام الأول في الحفظ والصيانة ، وأن الرحمة والتسامح والبرَّ والعدل مع جميع الخلق جزء لا يتجزأ من نظام الحياة الاجتهاعية لهذا الدين العظيم .



وفيها يأتي سنعرض لجملة من المسائل التي تُبيِّن للمسلم الجديد ، وتحدد له أسس التعامل مع من يحيط به من غير المسلمين؛ سواء كانوا من الأقربين أو من غيرهم ؛ و ذلك ضمن المباحث التالية :

- العلاقات الأسرية.
  - العلاقات المالية.
- العلاقات الاجتماعية والإنسانية.



تُعدُّ الأسرة في أي مجتمع من المجتمعات اللَّبنة الأولى في كيانه، والأساس الأول في تكوينه، وتكتسب الأسرة أهميتها من كونها نظاماً اجتهاعياً مهماً ؛ حيث يعتمد عليها المجتمع في رعاية وتوجيه أفراده ، بها يحقق له القوة والتطور والرُّقيَّ .

وبالنظر إلى هذه الأهمية العظيمة، والدور الخطير للحياة الأسرية التي مبناها العلاقة الزوجية؛ اهتم الإسلام بتنظيم هذه العلاقة إلى أبعد الحدود، وحرص على توفير الأسباب التي تهيئ لها دواعي الاستمرار والدوام.

ولما كان الإسلام يدعو جميع الناس إلى الدخول فيه واتباع هديه القويم؛ راعى أن الداخلين فيه قد يكون بينهم وبين غيرهم ميثاق وترابط أسري متين، ليس بالهيّن حَلُّه وإنهاء عقده؛ فعمل على تنظيمه وبيان حدوده وأبعاده؛ فالزوجان غير المسلمين اللَّذَان ارتبطا برباط الزوجية قبل الإسلام إما أن يسلما جميعاً في الوقت نفسه ، أو أن يسبق أحدهما الآخر في الدخول إلى الإسلام.

فها حكم عقد الزوجية في هذه الأحوال ؟!



## أولاً: إسلام الزوجين معاً:

أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معاً في وقت واحد ومجلس واحد، أنهما يُقرَّان على نكاحهما وعقدهما الذي كان قبل الإسلام، ما لم يوجد مانع شرعي يمنع من دوام هذا النكاح؛ سواء كان إسلامهما قبل الدخول أو بعد الدخول، وقد أسلم خلق كثير زمن النبي على فأقرَّهم رسول الله على بعد إسلامهم على عقود النكاح التي عقدوها قبل الإسلام، ولم يسألهم عن كيفيتها أو مدى تحقق شروطها.

أما إذا كان عقد الزوجية الذي أنشئ قبل الإسلام مما لا يصح دوامه؛ لنسب أو رضاع ؛ فإن النكاح ينفسخ بينهما عند الدخول في الإسلام؛ كأن يعقد رجل على امرأة من محارمه؛ كأمه أو أخته أو ابنته أو امرأة أبيه، أو كان من عقد عليها ممن بينه وبينها رضاع مُحرِّم؛ كأمه أو أخته من الرضاع.

ومن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة؛ فإنه يختار من بينهن أربعاً، ويفارق الباقي؛ لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع في عصمته إلا أربع نسوة؛ فعن عبد الله ابن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة، فقال رسول الله على: «أَمْسِكُ أَرْبَعاً وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ»، وفي رواية: «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً» [رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان].

ومثل ذلك لو كان متزوجاً من أختين؛ فإنه يختار إحداهما ويفارق الأخرى؛ لأن الإسلام لا يبيح له أن يجمع بين الأختين؛ لقوله تعالى في بيان المحرمات من النساء: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ﴾ [النساء: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ﴾ [النساء: ٢٣].



### ثانياً: إسلام أحد الزوجين:

الصورة الثانية للزوجين غير المسلمين: أن يدخل أحدهما في الإسلام قبل الآخر، وهذه الصورة يتفرع منها عدة حالات:

### الأولے: أن يُسلم أحد الزوجين الكتابيين بعد العقد وقبل الدخول:

إذا أسلم الزوج الكتابي قبل الزوجة الكتابية ، وكان إسلامه بعد العقد عليها وقبل الدُّخول بها ، فإنه يُقرُّ على عقده الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأن المسلم يجوز له ابتداءً أن يتزوج من الكتابية ، فيجوز استدامة هذا النكاح؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْمُحْمَنَّكُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْمَنَكُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ ﴾ [الهائدة: ٥].

أما إذا أسلمت الزوجة الكتابية قبل زوجها بعد العقد عليها وقبل الدخول بها ؛ فإنه ينفسخ نكاحها منه في الحال؛ ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج كتابياً أو غير كتابيا؛ لأنه لا يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة مطلقاً؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلَّ لَمُّمَ وَلا هُمْ يَجِلُونَ لا المتحنة: ١٠].

الثانية : أن يُسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أو كان أحدهما كتابياً والآخر غير كتابي، بعد العقد وقبل الدخول :

إذا أسلم الزوج سواء كان كتابياً أو غير كتابي قبل زوجته غير الكتابية ، وكان دخوله في الإسلام بعد العقد وقبل الدخول بها ، فإن ذلك يوجب الفرقة بينهما من وقت إسلامه؛ لأن المسلم لا يجوز له ابتداءً أن يتزوج من غير الكتابية ؛ لقوله تعالى : ﴿وَلاَتُمْسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوافِر ﴾ [المنحنة: ١٠].



\* إذا كان إسلام أحد الزوجين قبل الدخول ووجبت الفرقة بينها؛ فإن للزوجة في هذه الحال نصف المهر إذا كان الزوج هو الذي دخل في الإسلام؛ لأن المفارقة حصلت بسبب منه، أما إذا كانت الزوجة هي التي دخلت في الإسلام فإنها لا تستحق شيئاً من المهر؛ لأن الفرقة وقعت بسبب منها.

\* أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول ؛ فإنه يجب على الزوج المهر كاملاً يدفعه للزوجة، سواء كان السابق إلى الإسلام الزوج أو الزوجة .

#### الثالثة: إسلام أحد الزوجين بعد الدخول:

لا يخلو الأمر في هذه الصورة من أحد الأحوال الآتية:

### ١) أن يسلم الزوج والزوجة كتابية:

إذا أسلم الزوج قبل زوجته الكتابية، وكان إسلامه بعد الدخول بها؛ فإنه يقرُّ على عقد النكاح الذي أنشأه قبل الإسلام؛ لأنه يجوز للمسلم ابتداءً نكاح الكتابية؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ﴾ الكتابية؛ قال تعالى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ ﴾ [الهائدة:٥]؛ فجاز له استدامة هذا النكاح.

### ٢) أن يُسلم الزوج والزوجة غير كتابية :

أما إذا أسلم الزوج قبل زوجته غير الكتابية، وكان إسلامه بعد الدخول بها؟ فإنه يفارقها، إلا أن بقاء عقد الزواج بينهما وانتهاءه يتوقف على انقضاء العدة؛ فإن أسلمت قبل انقضاء العدة -وهي ثلاث حيضات لمن تحيض، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، أو وضع الحمل للحامل - أُقرَّا على عقدهما السابق وبقيت الزوجية قائمة بينهما، فإن لم تُسلم الزوجة حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما من



وقت دخول الزوج في الإسلام. وقد أسلم أبو سفيان ابن حرب قبل امرأته هند بنت عتبة، وأسلمت هي بعده بأيام، فأقرهما النبي على عقدهما الأول.

## ٣) أن تسلم الزوجة والزوج غير مسلم (كتابي أو غير كتابي).

إذا أسلمت الزوجة وكان الزوج غير مسلم، سواء كان كتابياً أو غير كتابي، وكان إسلامها بعد الدخول، فإنه يجب على المرأة مفارقة زوجها، ولا يجوز لها أن تكنه من نفسها، إلا أن بقاء عقد الزوجية بينهما متوقف على انقضاء عدتها؛ فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها، أُقرَّا على عقدهما السابق، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها وقعت الفرقة بينهما وبانت من زوجها بانقضاء عدتها؛ فعن داود ابن كردوس قال: «كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَني تَغْلِبٍ يُقالُ لَه عَبَّادُ بنُ النَّعْمانِ بنِ زُرْعَةَ، كانتُ عِنْدَهُ امر أَةٌ مِن بَني تَميم، وكانَ عَبَّادُ نَصْرانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَينَهُما» [رواه ابن أبي شية] ، وعن ابن عباس قال: «إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُرَأَتُهُ ، وَأَبَى النَّصْرَانِيَّا ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَينَهُما» [رواه ابن أبي شية] ، وعن ابن عباس قال: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُّمَتْ عَلَيهِ» [رواه البخاري].

وقد أسلم بعض زوجات الصحابة قبل أزواجهن، وأسلم أزواجهن بعدهن في مدة عدتهن؛ فأقرهم النبي على أنكحتهم، ولم ينشئ عقوداً جديدة؛ كما حصل مع صفوان بن أمية، وعكرمة بن أبي جهل.

\* إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فإنه يجب عليها إبلاغه بإسلامها، ويستحب لها دعوته إلى الإسلام بالكلمة الطيبة، وتبيِّن له أن عدم قبوله الإسلام واعتناقه له في فترة عدتها يوجب عليها مفارقته.







### أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام:

الولد إذا كان دون سن البلوغ أو كان مجنوناً فإنه يتبع أبويه في الدِّين الذي ينتميان إليه؛ فإن كانا يهوديين كان يهودياً مثلها، وإن كانا نصرانيين كان نصرانياً مثلها، وإن كانا مسلمين كان مسلماً مثلها؛ لقول النبي عَلَيْ : «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ؛ فَأَبُواهُ يُهُوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَ إنهِ، أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» [رواه البخاري ومسلم].

وإذا أسلم الأبوان أو أحدهما، فإن الولد غير البالغ أو المجنون يصبح مسلماً تبعاً لخير الأبوين ديناً، وهو دين من أسلم منهما؛ فإن كان المسلم هو الأب تبعه ولده في دينه وصار مسلماً مثله، وإن كان المسلم هو الأم تبعها الولد في دينها وصار مسلماً؛ لأن الإسلام يَعلو ولا يُعلى عليه، وهو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده.

أما إذا أسلم الأبوان بعد أن بَلغَ الولدُ أو عَقلَ المجنونُ البالغ؛ فإنه لا يحكم



بإسلامه إلا إذا أقرَّ بنفسه باتِّباع دين الإسلام؛ لقول النبي عَيُّ : « لَيْسَ مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إلاَّ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعَبِّرَ عَنْهُ لِسَانُهُ » [رواه مسلم].

#### ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام:

اتفق العلماء على أنه إذا أسلم الأبوان معاً ؛ فإن حضانة الأولاد تكون لهما جميعاً.

أما إذا أسلم أحد الأبوين قبل الآخر؛ فإذا أسلمت الزوجة (الأم) قبل زوجها (الأب)؛ فإن حضانة الولد تكون للأم دون الأب، أما إذا أسلم الأب دون الأم؛ فإن الحضانة تكون للأب المسلم.

وإنها كانت حضانة الولد للمسلم من الأبوين؛ لأن بقاء الولد مع غير المسلم من أبويه فيه ضررٌ بَيِّنٌ عليه؛ لأنه سيتأثر في الغالب بدين حاضنه، فيخرج به شيئاً فشيئاً عن دين الإسلام.

كما أن الحضانة نوع من الولاية على الصغير، ومن المقرر شرعاً أن لا ولاية لكافر على مسلم؛ فعن رافع بن سنان أنه أَسْلَمَ وَأَبَتِ امْرَأَتُه أن تُسْلِمَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ فَقَالَت ابْنَتِي ، وَهِيَ فَطِيمٌ أَو شِبْهُهُ، وَقَالَ رَافِعٌ : ابْنَتِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَيْهِ : (اقْعُدْ نَاحِيةً »، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُمَّ ، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : (القُعُدُ نَاحِيةً »، وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ : (اللَّهُمَّ الْهُدِهَا»؛ فَهالت (الْحُبُواهَا»، فَهالَتِ الصَّبِيَّة إلى أُمِّها، فقال النَّبِيُّ عَيْهِ: (اللَّهُمَّ الْهُدِهَا»؛ فهالت الصَّبِيَّة إلى أبيها فأخذَها. [رواه أبو داود والنسائي في "الكبرى"].



أبيها، فدلَّ دعاء النبي على الله الله الله على أن كونها مع الكافر خلاف هُدى الله الله الله الله الله الله الذي أراده .

كما نص على ذلك علماء التابعين رحمهم الله تعالى؛ فقال الحسن البصري في الصغير: «مَعَ المُسلِمِ مِنْ وَالِدَيهِ» [علقه البخاري ووصله البيهقي]، وعن إبراهيم النخعي أنه قال في نصر انيّن بينهما ولد صغير وأسلم أحدهما؟ قال: «أَوْلَاهُمَا بِهِ المُسْلِمُ» [علقه البخاري ووصله عبد الرزاق].

## ثالثاً: الولاية في النكاح:

وعليه يكون وليُّ المرأة المسلمة قريبَها من المسلمين؛ فإن لم يوجد فيهم



مسلمون؛ كان وليها الحاكم المسلم أو من يمثله؛ كالقاضي، أو مسؤول الجالية المسلمة؛ فإن لم يوجد فتوَكِّلُ رجلاً من صالح المسلمين يتولى عقد نكاحها .

ولا يصحُّ أيضاً أن يتولى الوليُّ المسلم عقد نكاح ابنته غير المسلمة؛ لأنه لا ولاية له عليها؛ لأن الآية القرآنية بيَّنت أن غير المسلمين إنها تكون ولايتهم على بعضهم البعض، هذا بالإضافة إلى أن الولاية مبنية على علاقة التوارث بين الآباء والأبناء، والشرع قد قطع هذه العلاقة عند اختلاف الدِّين؛ فانقطعت الولاية بذلك أيضاً.

#### رابعاً: الولاية والوصاية على الأولاد:

من الأحكام التي تتأثر باختلاف الدِّين بين الأولاد وآبائهم؛ ولاية الأب غير المسلم على أولاده المسلمين؛ فإذا حُكم بإسلام الأولاد، وكان الأب غير مسلم؛ فإنه لا ولاية له على أموال أولاده إذا كانوا قاصرين أو مجانين أو غير راشدين؛ وتنتقل الولاية إلى القريب المسلم، أو من يعينه القاضي وليًّا عليهم؛ لأنه لا يلي أمر المسلم إلا مسلم مثله -إذا توفرت فيه بقية الشروط المعتبرة-؛ لقوله على: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيا أَمْ بُعْمُ لَا التوبة: ١١]؛ أما غير المسلم فلا ولاية له على المسلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَن يَجْعَلُ اللّهُ لِلْكَيْفِرِينَ عَلَ المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: ١٤١].

كما لا يجوز للأب -مسلماً كان أو غير مسلم- أن يُوصي لغير المسلم على أولاده المسلمين بعد موته؛ لأن الوصية نوع من أنواع الولاية، وقد نفى الشرع أن يكون لغير المسلم على المسلم ولاية وسلطة.





#### أولاً: البر والإحسان إلى الوالدين غير المسلمين:

إن من أهم ما يُميِّز ديننا الحنيف دعوته إلى التحلِّي بالأخلاق الفاضلة والقيم السَّامية في التعامل مع جميع الناس؛ فالمسلم الذي ينتمي إلى هذا الدين ينبغي أن يكون أول من يمتثل هذه القيم والأخلاق واقعاً وسلوكاً؛ قال تعالى : ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَّنًا ﴾ [البقرة: ٨٣] ، وقال على : ﴿وَجَدِلْهُم بِاللَّي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥] ، وقد أوصى النبي على أمته بالتَّحلِّي بهذه القيم فقال موجهاً لهم : «صِلْ مَنْ قَطَعَكَ ، وَأَعْطُ مَنْ حَرَمَكَ ، وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ » [رواه أحد] .

وليس هناك أحدٌ أحق بالبرِّ والإحسان في المعاملة من الوالدين اللَّذين هما سبب وجود الإنسان بعد الله تعالى؛ ولذا رفع الله قدرهما وجعل برَّهما والإحسان إليهما في منزلة بعد منزلة الإيهان به سبحانه؛ قال جل وعلا: ﴿وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلَا تَشْرَكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦] ، وقال أيضاً: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلَا إِيّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٣٦].



وقد تجلّت عظمة الإسلام حينها أوصى بالبرِّ والإحسان إلى الوالدين ولو كانا غير مسلمين؛ فقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَنِ كَانا غير مسلمين؛ فقال تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهَنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ الشَّكُر لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ فَ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى آن تُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ﴾ [لقان: ١٠-١٥]، وقال جل ثناؤه: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُما ﴾ [العنكبوت: ٨].

وعن أسهاء بنت أبي بكر وَ قَالَت : قَدِمَتْ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيشٍ وُمَدَّتِهِم إِذْ عَاهَدُوا النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي وَمِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ : إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا ؟ قَالَ : «نَعَمْ ، صِلْي أُمَّكِ» [رواه البخاري ومسلم].

إن بر الوالدين -ولو كانا غير مسلمين- واجب في حق أولادهم المسلمين؛ فلا يمتنعوا عن برِّهما، وطاعتها، والإحسان إليها، والقيام على رعايتها، ولا يتعرضوا لها بالسَّب والشَّتم والإيذاء؛ لا يجوز أن يفعل ذلك بها بحجة أنها غير مسلمين؛ لأن حرمة طاعتها مقيَّدة في الإسلام في حال أَمَرا الأولاد بمعصية الله؛ كأن يطلبا منهم الردَّة عن دين الإسلام، أو ترك الفرائض والواجبات التي أمر الإسلام بالتزامها، أو فعل المحرَّمات التي نهى عن ارتكابها؛ كشرب الخمر، أو أكل لحم الخنزير، أو ارتكاب الزنا، أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام؛ والقاعدة العامَّة في دين الله -كما بينها رسول الله على - أنه: «لَا طَاعَة لَمَخُلُوقٍ في مَعْصِيةِ الخَالِق» [رواه أحمد والطبراني].

ومن أعظم ما يَبرُّ المسلم به والديه أن يدعوهما إلى الإسلام بالحسني والمعروف،



ويبيِّن لهما عظمة دين الإسلام من خلال سلوكه القويم، وامتثاله تعاليم الإسلام وتيمه.

### ثانياً: البروالإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين:

ومن سياحة الإسلام أنه أمر المسلم أيضاً بصلة أرحامه والإحسان إلى أقربائه، ولو كانوا غير مسلمين؛ قال تعالى موجهاً عباده المؤمنين: ﴿وَاعَبُدُوااللّه وَلاَ تُشَرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى ﴾ [النساء: ٣٦] ، وقال سبحانه مبيّناً خُلُق النبي على في التَّودُّدِ إلى أقربائه ولو كانوا غير المسلمين: ﴿قُللاۤ السَّعُلُمُ عَلَيْهِ البَّهِ وَلَا الشورى: ٣٣] ، وفي الحديث عن النبي على أنه قال: ﴿إِنَّ اللهُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ البَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَصَالِحُ المُؤمِنِينَ ، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبِلُهُا بِبِلَالِهَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فعلى المسلم أن يُحسِنَ معاملة أقاربه؛ فيَصِلَهم ولو قاطعوه؛ لقول النبي على: «لَيْسَ الوَاصِلُ بِالمُكافِعِ، وَلَكِنَّ الوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا» [رواه البخاري]. وعليه أن يَتودَّد إليهم بالحُسنى والمعروف ترغيباً لهم في دين الإسلام.

وعليه أن يكون عوناً للفقير والمحتاج منهم؛ فإن هذا كله من البر والمعروف والإحسان الذي أمرنا الله به؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ به؛ قال تعالى: ﴿ لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

وقد أُهدِيَ للنبي ﷺ أثوابٌ، فأعطى منها واحداً لعمر بن الخطاب ﴿ فَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّا عَلَى الللهُ عَلَى ا



وعلى المسلم أن يعلم أن صلة الأرحام والأقارب مصدر خير له في الدنيا والآخرة؛ فيبارك الله له في عمره ورزقه، وتكون سبباً لدخوله الجنة؛ فعن أبي أيوب الأنصاري في أن رجلاً قال: يا رسول الله! أخبرني بِعَمَلٍ يُدخِلُنِي الجنّة، فقال رسول الله الله عَلَيْ: «تَعْبُدُ الله وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلاة، وَتُؤْتِي الزَّكَاة، وَتَصِلُ الرَّحِمَ» [رواه البخاري ومسلم].

وعن أنس وهي أن رسول الله على قال : «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثْرِهِ ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ » [رواه البخاري ومسلم].

ولا ينبغي أن يغفل المسلم أن غايته العظمى هي إنقاذ أقربائه وأهله من سخط الله وعذابه؛ فيحرص على دعوتهم إلى الإسلام كلّما سنحت له الفرصة؛ فقد أوصى الله تعالى نبيه بدعوة أهله وأقربائه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ أوصى الله تعالى نبيه بدعوة أهله وأقربائه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتُكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، مراعياً في دعوتهم الخطاب بالحسنى والموعظة الحسنة؛ كما أوصى الله عَلَى بذلك فقال: ﴿ آدَعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةُ وَجَدِدُلهُم





# أولاً: النَّفَقَــةُ :

النفقة هي : ما يُقدِّمُه الشخصُ للقيام على رعايةِ والديه وزوجته وأبنائه من طعام، وشَرابِ، ومَلبَسِ، ومَسكنِ؛ من غير إسراف.

وهذه النفقة تجب على المُنفِق ولو اختلف الدِّين بينه وبين المُنفَق عليه ؛ لأن الله تعالى قال في حق الوالدين غير المسلمين: ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٰ آَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ الله تعالى قال في حق الوالدين غير المسلمين: ﴿ وَإِن جَلهَدَاكَ عَلَىٰ آَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِعِه عِلْمٌ فَلَا تُطِعّهُما وَصَاحِبتهما فَلَا تُعلِق عَلْمٌ فَلَا تُطعّه وَمَن مصاحبتهما بالمعروف أن ينفق عليهما؛ إذ ليس من الإحسان ولا من المعروف أن يعيش الإنسان ميسور الحال وأبواه في حاجة وفقر.

وكذا الحال بالنسبة للأولاد؛ فإن إنفاقهم على أبيهم واجب ولو كان غير مسلم؛ وذلك لأن النفقة صلة ومواساة من حقوق القرابة، والله تعالى قد جعل للقرابة حقًا، وبيَّن أن الكفر لا يسقط حق القرابة كما في الآية السابقة.

ومما يؤكد وجوب النفقة مع اختلاف الدِّين ما جاء في حديث أسماء والله الله والله



حينها استأذنت النبي عَلِيه في صلة أمها ، فأجابها النبي عَلِيه : «صِلي أُمَّكِ».

قال الإمام الخطَّابي: «فيه أن الرَّحم الكافرة تُوصَلُ من المال ونحوه كما توصَلُ المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة، وإن كان الولد مسلماً» [فتح الباري ٥/٢٣٤].

ويقول محمد بن الحسن: «يجب على الولد المسلم نفقة أبويه الذميّين؛ لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفًا ﴾؛ وليس من المصاحبة بالمعروف أن يتقلب في نعم الله، ويدعها يموتان جوعاً، والنوافل (الأحفاد) والأجداد والجدات من قبل الأب والأم بمنزلة الأبوين في ذلك، استحقاقهم باعتبار الولادة بمنزلة المتحقاق الأبوين» [المسوط ١٠٥/٤].

و ممن يجب على المسلم نفقتهم: زوجته الذميَّة (نصرانية أو يهودية)؛ لأن النفقة حكم من أحكام عقد الزواج الصحيح، والزواج بالذميَّة مما أباحه الإسلام وأقرَّه، فكان مقتضاه وجوب النفقة عليها.

أما غير الذميَّة ، وهي من لا تتبع ديناً سهاوياً فلا نفقة لها ؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يُبقيها في عصمته ؛ لقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تُنْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ ﴾ [المتحنة: ١٠]؛ فإذا بطل عقد الزواج تبعه بطلان الآثار المترتبة عليه ومنها وجوب النفقة .

### ثانياً: المهر:

إذا أصدَقَ الرَّجلُ امرأته قبل الإسلام مهراً ، ثم أسلم الزوجان؛ وكانت المرأة قد قبضت صداقها قبل الإسلام ثم أسلما، فلا يُطالبُ الزوج ببدَلِه بعد الإسلام ولو كان الصداق الذي قبضته مما يحرم تسميته مهراً ؛ كأن يكون خنزيراً أو خمراً.



أما إذا لم تكن المرأة قد قبضت صداقها ؛ فإنه يجب عليه بدل ذلك المهر المحرم ، فيعطيها مهر مثيلاتها؛ لأن الإسلام لا يقر لمسلمة مهراً محرَّماً .

ولو كانت قبضت منه شيئاً وبقي لها منه في ذمته شيء؛ فإن لها فيها تبقى مثله من مهر مثيلاتها .

#### ثالثاً: الميراث:

التوارث بين الأقارب من الأحكام التي جاء الإسلام بتشريعها وتنظيمها؟ فجعل الله تعالى لأصناف من الأقرباء نصيباً في مال قريبهم الميت وفق قواعد وأصول محددة.

#### رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام:

الهال الذي يكتسبه غير المسلم قبل إسلامه إن كان قد اكتسبه من طريق مباح؛ كالتجارة بالسلع المباحة، أو امتهان حرفة مباحة، أو غير ذلك مما هو مباح في الإسلام أصلاً، فهذا لا خلاف في أنه مال حلال لصاحبه، والعقود التي أنشئت



قبل إسلامه وبقي أجلها إلى ما بعد الإسلام عقود صحيحة تترتب عليها آثارها من استحقاق الثمن للبائع، ووجوب تسليم السلعة للمشتري.

أما إن كان قد اكتسبه من طريق محرَّم؛ كعقود الربا، والميسر، والمتاجرة بالمحرمات؛ كبيع الخنزير والخمر والمخدرات؛ فإن كان الشخص قد أنشأ العقد المحرم وقبض ما ترتب عليه منه قبل الدخول في الإسلام؛ فهذا يعفى له عما قبض ولو كان محرَّماً في الأصل، ولا يلزمه أن يخرج المال الحرام من أصل ماله؛ لأن ذلك مضى في حال كفره، والإسلام يمحو ما كان قبله ؛ لقول الله تعالى : ﴿ قُل لِللَّذِينَ مَضَى فِي حال كفره، والإسلام يمحو ما كان قبله ؛ لقول الله تعالى : ﴿ قُل لِللَّذِينَ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله مَن أَصُل بَالربا : ﴿ فَمَن جَاءَهُ مُوَعِظَةٌ مُن رَبِّهِ عَالَن قَلَهُ مُمَاسَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨] ، وقال جل شأنه في حق الذي يتعامل بالربا : ﴿ فَمَن جَاءَهُ مُوَعِظَةٌ مُن رَبِّهِ عَالَن قَلَهُ مُمَاسَلَفَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وإن كان إنشاء العقد المحرم قبل الإسلام، وأسلم قبل أن يقبض ما ترتب عليه، فلا يحل له أن يمضي في ذلك العقد المحرم، ويُعدُّ ذلك العقد منفسخاً.

وعن ابن عباس وعن قال: قال النبي على: «كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ لَهُ، وَكُلُّ قَسْمٍ أَدْرَكَهُ الإِسْلاَمُ فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الإِسْلاَمِ» [رواه أبو داود وابن ماجه].





#### أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة):

مع كون الإسلام حث أتباعه على العدل والإنصاف والبر في التعامل مع خلق الله مهما كانت توجهاتهم ودياناتهم ؛ إلا أنه أكد على أن هذا التعامل ينبغي أن لا يقود المسلم إلى مجاوزة الحد في العلاقة بينه وبين غير المسلم؛ فيصل به إلى درجة الموالاة والمحبة والنصرة؛ لأن هذه الموالاة لا تنبغي إلا لمن أخبرنا الله تعالى عنهم في قوله: ﴿إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [المائدة: ٥٠] ، و(إنها) في اللغة تفيد: الحصر والقصر.

أما غير هؤلاء فلا موالاة لهم؛ قال تعالى : ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَ آءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٢٨] ، وقال سبحانه مخاطباً المؤمنين : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواُ لاَ نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ آَوْلِيآ أَهُمُ مُعْمُمُ أَوْلِيآ أَهُ بَعْضٌ وَمَن يَتُولُكُم مِنكُمْ فَإِنّهُ مِنهُم ﴾ المَنُوا لا تَتَخِذُواْ عَدُوى وَعَدُولُكُمْ أَوْلِيآ ءَ تُلْقُونَ اللهَائدة: ٥١] ، وقال عَلى: ﴿ يَا أَيُهُمُ اللّهِ يَنْ ءَامَنُواْ لا تَنْخِذُواْ عَدُوى وَعَدُولُكُمْ أَوْلِيآ ءَ تُلْقُونَ



# إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمُ مِّنَٱلْحَقِّ ﴾ [المتحنة: ١].

والموالاة التي نهى الله تعالى المسلم عنها دائرة بين نوعين :

أحدهما: موالاة كفرية؛ وهي التي يترتب عليها مودة ومحبة غير المسلمين من أجل دينهم؛ أو معاونتهم ومناصرتهم من أجل دينهم، وظهوره على دين الإسلام؛ قال تعالى: ﴿لَا يَجِدُ قُومًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوَكَ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوَكَ اللّهَ عَلَى اللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًا ٱللّهَ وَرَسُولَهُ، وَلَوْكَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوادُهُمُ أَوْ إِخْوَنَهُمُ أَوْ إِنْ الْعِلْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَوْلَهُمُ أَوْ إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ

فالمسلم يجب أن يتبرأ من أعداء الله وأعداء دينه ولو كانوا من أقربائه ؛ أسوة بنبي الله إبراهيم عليه في إعلان البراءة منهم ؛ فقال جل شأنه: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمُ اللّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَاللّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنّا بُرَءَ وَالْمِن مُونِ مَن دُونِ اللّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتّى تُؤْمِنُوا بِاللّهِ وَحُدَهُ وَ الله والمتحنة: ٤].

الثاني: موالاة محرَّمة؛ وهي أن تكون موالاة ومحبة غير المسلمين من أجل مصلحة دنيوية، مع بغض المسلم لدينهم وحب المسلمين وتمني عزتهم وانتصارهم، ولكن وقع في قلبه محبة لهم بسبب مصالح دنيوية مشتركة؛ كمن يتودد إليهم ويحبهم لمساعدته في تحصيل وظيفة معينة، أو أن يتجسس لصالحهم طمعاً فيها يدفعون من أموال طائلة. فهذا النوع من الموالاة وإن كان غير مكفِّر لصاحبه إلا أنه معصية عظيمة وإثم كبير.

أما إذا تعرَّض المسلم لأذى أو إكراه من غير المسلمين على معاداة المسلمين، وخشى على نفسه أن يفتن في دينه أو نفسه أو عرضه، فأظهر موالاتهم مع استقرار



معاداتهم في قلبه؛ فذلك لا إثم فيه ولا حرج؛ لقول الله تعالى: ﴿ لَا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن الْكَغِرِينَ ٱولِيكَة مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَن تَخَفُّوا مِنْهُم تُقَاهُ ﴾ [آل عمران: ٢٨]؛ أي: إذا خفتم على أنفسكم، أو أموالكم، أو أعراضكم؛ فلا بأس أن تتخلصوا منهم بإظهار شيء من الموالاة الظاهرية باللسان ما دامت قلوبكم مطمئنة بالإيهان؛ كما قال تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَننِهِ وَلَكُن مَن شَرَح بِالْكُفْرِ صَدْرًا بعَد إِيمَننِهِ وَلَكُن مَن شَرَح بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهُ ﴾ [النحل: ١٠٦].

ولا يدخل في الموالاة المنهي عنها ما يكون بين المسلم وغير المسلم من محبة طبيعية لقرابة أو مصاهرة؛ كمحبة الوالدين أو الزوجة، بحيث لا تتعدى إلى محبة دينه أو ما هو عليه من باطل أو تدعوه إلى ارتكاب محرَّم.

ولا ينهى الإسلام عن التعامل مع غير المسلمين بتجارة، أو إجارة، أو إعارة، أو بيع، أو شراء؛ فهذا كله لا يدخل في باب الولاء والبراء أبداً، وسيرة النبي وأصحابه مليئة بالحوادث التي تدل على أنهم كانوا يتعاملون مع غير المسلمين بيعاً وشراءً وإجارة وعارية وغير ذلك من التعاملات التجارية.

### ثانياً: العدل والإنصاف:

لقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بإقامة العدل في جميع شؤون حياتهم؛ فقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى آنفُسِكُمُ أو البياء: ١٣٥].



ونبه إلى أن بغض الناس ومعاداتهم لا ينبغي أن تحمل المسلم على الظلم والجور؛ بل ينبغي أن يكون عادلاً حتى مع أعدائه ؛ قال تعالى: ﴿ يَمَا يُهَا اللَّهِ يَنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا كُونُوا فَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

### ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود:

وسِيرُ سَلف الأمة -رضي الله عنهم ورحمهم رحمة واسعة - مليئة بها يدل على التزامهم بالعقود والعهود مع غير المسلمين؛ فهذا حذيفة بن اليهان على حينها أسره المشركون هو وأبوه ، وأراد المشركون أن يخلُّوا سبيلها، اشترط المشركون عليها أن يذهبا إلى المدينة، ولا يذهبا إلى محمد على وأصحابه في بدر، فأعطوهما العهد



على أن يلتزما بالشرط، فجاء حذيفة وأبوه إلى النبي عَنَيْ فأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: «انْصَرِفَا، نَفِي لَهَمُ بِعَهْدِهِمْ، وَنَسْتَعِينُ اللهُ عَلَيهِمْ» [رواه مسلم]؛ فانظر كيف حثهم النبي عَني على التزام العهد والوفاء به.

وعن صفوان بن عمرو وسعيد بن عبد العزيز: «أن الروم صالحت معاوية على أن يؤدي إليهم مالاً، وارتهن معاوية منهم رهناً، فجعلهم ببعلبك، ثم إن الروم غدرت، فأبى معاوية والمسلمون أن يستحلُّوا قَتْلَ من في أيديهم من رهنهم، وخلُّوا سبيلهم، واستفتحوا بذلك عليهم، وقالوا: وَفاءٌ بغَدْرٍ خَيرٌ من غَدْرٍ بغَدْرٍ» [الأموال لأبي عبد ص١٧٥].

فالمسلم مأمور بأن لا يخلف ولا يغدر ولا يخدع في التزامه وعقده ، ما لم يتضمن ذلك العقد مخالفة لشرع الله ودينه؛ فالقاعدة هنا : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)؛ لما جاء في حديث عائشة وفي قالت: قال رسول الله على : «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابِ الله؛ فَهُوَ باطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» [رواه البخاري ومسلم].

فإذا كان العقد الذي عقده الإنسان قبل إسلامه يتضمن أمراً محرماً؛ كأن يكون عقد ربا، أو عقداً على شراء خمر أو لحم خنزير، أو غير ذلك من الأمور التي حرمها الإسلام، كان العقد باطلاً شرعاً ، ولا يجوز إمضاؤه ، إلا إذا أكره على ذلك .

#### رابعاً: التزاور والتهادي:

إن من أهم مقاصد الزيارة والتهادي حصول المحبة ودوام الألفة بين المتزاورين والمتهادين؛ ولم كانت هذه المحبة والألفة خاصة بالمؤمنين؛ قيد الإسلام التزاور



والتهادي بين المسلم وغير المسلم بضابط مهم وهو: أن يكون القصد تأليف قلوبهم على الإسلام، ودعوتهم إلى دين الله، أما إذا كان ذلك لمجرد الأنس والتوادد؛ فعلى المسلم اجتناب ذلك؛ لأنه يفضى إلى عدة مفاسد؛ منها:

أنَّ المسلم قد يتأثر بأخلاق غير المسلمين وعاداتهم؛ من عدم التورع عن الحرام، وعدم الاحتشام؛ مما له أثر سيّ ءٌ في دين المسلم وخُلُقِه .

أنه قد يولد في القلب نوعاً من المودَّة والمحبة لدينهم؛ فيضعف جانب البراءة من الدِّين الباطل.

٣) أنه قد يفضي إلى الاعتراض وعدم الرضا بحكم الله تعالى في غير المسلمين، لا سيها عند من يقارن بين أخلاقهم ومَدَنِيَّتِهم المتقدِّمة، وما عليه المسلمون في هذا الزمان.

ونظراً لهذه المفاسد وغيرها نهى النبي عَلَيْ المؤمنين عن مخالطتهم فقال: «لا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيِّ» [رواه أحمد وأبوداود والترمذي].

ولا يعني هذا أن يقاطع المسلم غير المسلم مقاطعة تامة، بل لا بأس بالتزاور والتهادي بقصد تحقيق مصلحة دينية أو حاجة دنيوية مشروعة ؛ كما لو كان غير المسلم ضيفاً نزل على المسلم، أو كان المسلم يدعوه إلى دين الله ويرشده إلى الحق، أو كان بينهما تعامل تجاري تقتضي طبيعته أن يزور بعضهما البعض أو أن يهدي بعضهما لبعض؛ فعن سعيد بن المسيب عن أبيه قال : «لمّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الوَفاةُ وَحَدُلُ عَلَيهِ النّبيُّ عَنْ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبدُ الله بْنُ أَبِي أُمّيّةَ ، فَقالَ النّبيُّ عَنْ أَبِي أُمّيّةَ : قَالَ النّبيُ عَنْ أَبِي أُمّيّةَ : قَالَ النّبيُ عَنْ أَبِي أُمّيّةَ : قَالَ النّبيُ عَنْ أَبِي أُمّيّةَ : قَالَ الله بْنُ أَبِي أُمّيّةَ :



يا أَبا طَالِبٍ! أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ المُطَّلِبِ؟ فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ؛ فنزلت: ﴿ مَا كَاكَ لِلتَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أَوْلِي قُرْفِ فنزلت: ﴿ مَا كَاكَ لِلتَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ فَرَئِكَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيِّنَ فَهُمْ أَنَهُمْ أَصْحَابُ ٱلجَّيمِيدِ ﴾ [التوبة: ١١٣] [رواه البخاري ومسلم].

وعن أنس وعن أنس وهال: «كانَ غُلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدِمُ النَّبِيَ ﷺ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُ ﷺ فَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِندَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَسْلِمْ، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِندَهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا القَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُو يَقُولُ: الحَمْدُ لله النَّدِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» [رواه البخاري].

وقد أذن النبي على الله الماء الأسماء بنت أبي بكر في استقبال أمها المشركة، وأهدى عمر والله المشرك ثوباً أعطاه إياه النبي الله الله الماء ا

ويجوز للمسلم قبول هدية غير المسلم إذا لم تتضمن مخالفة شرعية؛ كالصليب أو الذبيحة التي ذبحت لغير الله، أو غير ذلك؛ فقد أهدى المقوقس ملك مصر وهو نصراني هدية للنبي على ، فقبلها منه عليه الصلاة والسلام .

#### خامساً: الأكل والشرب:

مما ينبغي للمسلم مراعاته عند التعامل مع غير المسلمين، أن لا يتخذ منهم أصحاباً يشاركهم في المأكل والمشرب بحيث يكون ذلك عادة له؛ لقول النبي «لا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِناً، وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ».

أما إذا نزل غير المسلم ضيفاً على المسلم، أو نزل المسلم ضيفاً على غير المسلم؛ فإنه لا حرج في أن يقدم له الطعام والشراب، أو أن يأكل من ضيافته إذا



خلت من المحرمات التي حرمها الإسلام؛ وقد قال النبي على الله ومن كان يُؤْمِنُ بِالله وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ [رواه البخاري ومسلم]؛ فإكرام الضيف مأمور به شرعاً ولو كان غير مسلم؛ لها في إكرامه من دعوة إلى الإسلام، وتوجيه له إلى الخير ليعرف محاسن هذا الدين وما فيه من مكارم الأخلاق.

وقد قَدِمَ وفدُ ثقيف إلى النبي عَلَيْهِ في المدينة وهم كفار، فأكرمهم رسول الله على الله على

ومثل ذلك ما لو دُعي المسلم إلى وليمة، فاجتمع فيها مع أناس من غير المسلمين؛ فلا يضره الأكل معهم؛ لأنه لم يقصد مصاحبتهم، وإنها جمعه معهم الطعام كها يجمعه معهم السوق وغيره من الأماكن العامة.

والحاصل أن الشيء الذي يُنهى عنه في مؤاكلتهم ومشاربتهم ما كان على سبيل الصحبة والصداقة والملازمة والمداومة. أما الحالات العارضة فلا حرج فيها، ولا مانع من مشاركتهم في الطعام والشراب.

وهذا النهي عن المؤاكلة والمشاربة لغير المسلمين من باب صيانة دين المسلم من أن يتأثر بغير المسلمين فيعجب بعاداتهم وأخلاقهم وسلوكهم ، أو يفتتن بدينهم .

#### سادساً: إلقاء التحية والسلام:

يجوز للمسلم أن يبدأ غير المسلم بتحية غير السلام ؛ كأن يقول له: (مرحباً)، أو (أهلاً وسهلاً)، وما شابه ذلك من الألفاظ ؛ لما ثبت عن النبي على أنه قال :



«لا تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَلا النَّصارَى بِالسَّلامِ» [رواه مسلم]، وقد كان النبي عَلَيْ يفتتح كتبه التي أرسلها إلى الملوك والأمراء بقوله: (السَّلام على من اتَّبَع الهُدى).

ويجوز للمسلم أن يَردَّ السَّلام إذا ابتدأه غيرُ المسلم بالسَّلام ؛ لعموم قول الله تعالى : ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِالحَسَنَ مِنْهَاۤ أَوْرُدُّوهَاۤ ﴾ [النساء: ٨٦] .

وعن أبي عثمان النهدي قال: (كتب أبو مُوسَى إلى دِهْقانٍ يُسلِّمُ عليه في كتابه، فقيل لَه : أَتُسلِّمُ عَليهِ وهو كافرٌ ؟ قال : إِنَّه كَتَبَ إِلِيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَرَدَدْتُ عَلَيهِ) [رواه البخاري في "الأدب المفرد"].

وإذا كان المجلس مختلطاً بالمسلمين وغير المسلمين؛ فإنه يجوز للمسلم أن يبدأ السلام ويقصد المسلمين بسلامه؛ لما ثبت من حديث أسامة بن زيد وي رأن رَسُولَ الله على ركب على حمارٍ عليه قطيفة فَدَكِيَّة الباس غليظ له خلووا أَن رَسُولَ الله على ركب على حمارٍ عليه قطيفة فَدَكِيَّة الباس غليظ له خلووا أَسَامَة وَرَاءَه ؛ يعُود سَعْدَ بْن عُبَادَة فِي بَني حَارِثِ بْنِ الخَرْرَجِ قَبْلَ وَقْعَة بَدْرٍ ؛ فَسَارَا حَتَّى مَرَّا بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ الله بْنُ أُبِي بْنِ سَلُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم عَبْدُ الله بْنُ أُبِي بُنِ سَلُولَ ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِم عَبْدُ الله بْنُ أُبِي ؛ فَلَا إِنْ وَالْيَهُودِ ، وَفِي المُسْلِمِين وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَة الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَة الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ ، وَفِي المُسْلِمِينَ عَبْدُ الله بْنُ رَوَاحَة ، فَلَمّا عَشِيتُ المَجْلِس عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَمَّرَ ابْنُ أُبِيً أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ وَقَالَ: لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا؛ فَسَلّمَ رَسُولُ الله عَنْ عَلَيْهِمْ ، ثُمّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وقَرَأَ عَلَيْهِمْ ، ثُمّ وَقَفَ فَنَزَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الله وقَرَأَ عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ ...) [رواه البخاري ومسلم].



#### أولاً: الإعفاء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام:

أجمعت الأمة على أن غير المسلم إذا أسلم لا يكلف بقضاء ما فاته من عبادات مفروضة، سواء كانت العبادة صلاة أو صياماً أو زكاة أو حجاً ؛ قال تعالى: ﴿ قُلُ لِللَّذِينَ كَفُرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفَرُ لَهُم مّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]، والنبي على لم يأمر أحداً ممن أسلم أن يقضي شيئاً من الفرائض؛ لأن الإسلام يمحو ما كان قبله؛ كما أخبر بذلك النبي على عمرو بن العاص على حينا جاء مسلماً؛ فاشترط على النبي على أن يُغفَر له، فقال على «أما عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» [رواه مسلم].

بل إن من تمام فضل الله تعالى على عبده إذا أسلم أنه يثيبه على ما فعله من أعمال صالحة قبل إسلامه؛ فعن أبي سعيد الخدري وفي قال: قال رسول الله على: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا، وَمُحِيَتْ عَنْهُ



كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا... » [رواه النسائي]. وعن حكيم بن حزام وَ قال : «قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيتَ أُمُوراً كُنْتُ أَكَنَتُ بِهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ مِنْ صَدَقَةٍ، أَو عَتاقَةٍ، أَو صِلَةٍ رَحِمٍ ، أَفِيهَا أَجْرُ ؟ فَقالَ رَسُولُ الله ﷺ : أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ مِنْ خَيرٍ » [رواه البخاري ومسلم].

#### ثانياً: الالتزام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه:

يجب على كل من دخل في دين الإسلام -رجلاً كان أو امرأة - أن يلتزم أحكام الإسلام وآدابه؛ فيجب عليه فعل الفرائض التي فرضها الله تعالى؛ كالصلوات المكتوبة، وصيام شهر رمضان إن لم يكن له عذر يمنعه من الصيام، وأداء الزكاة إذا ملك النصاب وحال عليه الحول، وحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبيلاً، والتزام الحجاب بالنسبة للمرأة، وغير ذلك من الواجبات.

كما يجب عليه أن يمتنع عن فعل المحرمات وارتكاب المنكرات؛ فلا يعتدي على الآخرين في أنفسهم بالقتل، ولا على أعراضهم بارتكاب الزنا أو اللواط، ولا على أموالهم بالسرقة والرشوة وأكل الربا، ولا يعتدي على عقله بتناول المسكرات والمخدرات، إلى غير ذلك مما حرمته الشريعة الإسلامية؛ قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النِّي إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكُنَ بِاللّهِ شَيْعًا وَلَا يَشرِقَنَ وَلا يَرْفِينَ وَلا يَقْنَلِنَ وَلا يَقْرَينَكُ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْمُ وفِ فِي اللّهِ عَلَىٰ وَالسّمَعَة فِرْ لَكُنَّ اللّهُ أَن اللّهُ عَنُورُ رُبّحِيمٌ وَالمُحتاة عَلَىٰ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ عَنْ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ وَلّهُ اللّهُ عَنْ وَلّا اللّهُ عَنْ وَلَا اللّهُ عَنْ وَلّا لَا لَهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَلّا لَا لَهُ عَلْ اللّهُ عَنْ وَلّا لَهُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلْمُ وَلَّ اللّهُ عَنْ وَلّهُ اللّهُ عَلْ وَلَا اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلْ الللّهُ عَلْ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ



ومن الأحكام التي يراعيها المسلم الجديد أيضاً في ابتداء إسلامه ما يلي:

#### أ - الأغتسال:

فيُشرع له أن يغتسل لدخوله في الإسلام؛ لما روى أبو هريرة و أن ثُمامة بن أثال و أن يُعْتَسِلَ» أثال و أن يُعْتَسِلَ» [رواه أحمد] أدواه أحمد] .

وعن قيس بن عاصم «أَنَّهُ أَسْلَمَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ » [رواه أحد والترمذي والنسائي].

#### ب- الاختتان:

والاختتان : إزالة الجلدة الزائدة التي فوق رأس العضو الذكري .

فعلى المسلم الجديد أن يختتن إن لم يكن قد اختتن قبل إسلامه؛ لأن الاختتان من شعائر الإسلام ومن الفطرة، وهي ملة إبراهيم بين فقد أخبر النبي على عنه فقال: «اخْتَتَنَ إِبْراهِيمُ النَّبِيُّ عَلَيْ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ» [رواه البخاري ومسلم].

أما إذا لم يقدر على الاختتان خوفاً على نفسه من التلف بسبب كبر سنه، أو مرضه، أو أخبره الطبيب الثقة أنه يحصل له نزيف قد يودي بحياته؛ فإنه لا حرج عليه في ترك الختان.

# ج- تعلُّم سورة الفاتحة :

قراءة سورة الفاتحة ركن من أركان الصلاة؛ والصلاة لا تصح إلا بقراءتها؛ لقول النبي على : «لَا صَلَاةً لَمِنْ لَمْ يَقْرُأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ» [رواه البخاري ومسلم] . ولذا يجب على المسلم الجديد أن يبادر إلى تعلم قراءة سورة الفاتحة باللفظ العربي.



فإن لم يتمكن من تعلم الفاتحة على الفور أجزأه أن يسبح الله ويحمده ويهلله ويحبره إلى أن يتعلمها كاملة؛ لما جاء في حديث رفاعة بن رافع و أن رسول الله ويكبره إلى أن يتعلمها كاملة؛ لما جاء في حديث رفاعة بن رافع و أمّ كُبّر ، فَإِنْ كَانَ وَعَزّ ، ثُمّ تَشَهّدْ فَأَقِمْ ، ثُمّ كَبّر ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ ، وَإِلا فَاحْمَدِ الله وَكَبّرهُ وَهَلّلهُ » [رواه أبو داود والترمذي].

# د - تعلُّم الوضوء :

الوضوء شرط لصحة الصلاة؛ لقول الله تعالى: ﴿ يَتَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱيّدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱيّدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱيّدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَكَافِقِ فَالْمَالُونِ وَقَد بِينِ النبي عِيهِ أَن الصلاة لا تقبل من غير وضوء ؛ فعن النبي عِيهُ أنه قال : ﴿ إِنّهُ لاَ تَتِمُّ صَلاةٌ لاَ حَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّا فَيْضَعَ الْوُضُوءَ - يعني موضعه - ﴾ [رواه أبو داود].

#### هــ- وجوب صيام رمضان:

إذا دخل الإنسان في دين الإسلام أثناء شهر رمضان، فإما أن يكون إسلامه بعد طلوع الفجر ؛ فحينئذ يلزمه أن يمسك بقية اليوم وينوي الصيام من الغد لما تبقى من أيام شهر رمضان. وإما أن يكون إسلامه قبل طلوع الفجر؛ فيلزمه أن ينوي الصيام لليوم التالي وما بعده من الأيام إلى نهاية الشهر ، وفي كلتا الحالتين لا يلزمه قضاء الأيام التي لم يصمها قبل إسلامه .

#### و - وجوب زكاة الفطر :

إذا أسلم الإنسان قبل غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان؛ يلزمه أن يُخرج صدقة الفطر إذا كان لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه .



أما إذا كان إسلامه بعد غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان، فلا يلزمه إخراج زكاة الفطر .

٥٥ تمَّ الكتابُ بحمدِ اللهِ ٥٥



# قائمة اللختويات

| الصفحة | الموضـــوع                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------|
|        |                                                               |
| ت      | كلمة الإدارة                                                  |
| ج      | المقدمــــة                                                   |
| ذ      | بين يدي الكتاب                                                |
|        | الفصل الأول: إن الدين عند الله الإسلام                        |
| ٥      | أولاً: الإسلام دين الفطرة                                     |
| ٧      | ثانياً: ما هو الإسلام؟                                        |
| ٨      | ثالثاً: الإسلام دين الأنبياء جميعاً                           |
| ١.     | رابعاً: أركان الإسلام                                         |
| ١.     | الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله   |
| ١٢     | الركن الثاني: إقام الصلاة                                     |
| ١٢     | الركن الثالث: إيتاء الزكاة                                    |
| ١٣     | الركن الرابع: صوم رمضان                                       |
| ١٤     | الركن الخامس: حج بيت الله الحرام                              |
| 10     | خامساً: العلاقة بين الإسلام وغيره من الديانات الساوية السابقة |
|        | الفصل الثاني: عقيدة المسلم                                    |
| ۲١     | ربط القلوب بالله تعالى                                        |
| 71     | أو لاً: قلب المؤمن بين الخوف والرجاء والمحبة                  |



| 74 | ثانياً: قلب المؤمن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى |
|----|---------------------------------------------------|
| ٣٧ | التوحيد وأقسامه                                   |
| ٣٧ | أولاً: من هو الله تعالى؟                          |
| ٣٨ | ثانياً: تعريف التوحيد                             |
| ٣٨ | ثالثاً: أقسام التوحيد                             |
| ٤١ | رابعاً: فضائل التوحيد                             |
| 27 | خامساً: معنى كلمة التوحيد                         |
| ٤٢ | سادساً: شروط كلمة التوحيد                         |
| ٤٤ | سابعاً: ما يناقض التوحيد                          |
| ٤٤ | ثامناً: أقسام الشرك                               |
| ٤٤ | القسم الأول: الشرك الأكبر                         |
| ٤٥ | القسم الثاني: الشرك الأصغر                        |
| ٤٦ | تاسعاً: تعريف الكبائر، والفرق بينها وبين الصغائر  |
| ٤٧ | عاشراً: حكم مرتكب الكبيرة                         |
| ٤٩ | الركن الثاني: الإيمان بالملائكة                   |
| ٤٩ | أولاً: التعريف بالملائكة                          |
| ٥٠ | ثانياً: وجوب الإيمان بالملائكة                    |
| ٥١ | ثالثاً : صفات الملائكة                            |
| ٥٤ | رابعاً: أعداد الملائكة                            |
| ٥٤ | خامساً: أسراء الملائكة                            |



| * * tr | • 10       |
|--------|------------|
| الصفحة | الموضـــوع |

| ٥٦ | سادساً: وظائف الملائكة                                        |
|----|---------------------------------------------------------------|
| ٥٨ | سابعاً: علاقة الملائكة ببني آدم                               |
| ٦. | ثامناً: ثمرات الإيهان بالملائكة                               |
| 71 | الركن الثالث: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام             |
| 77 | أولاً: معنى الإيمان بالرسل السسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس |
| 77 | ثانياً: حكم الإيمان بالرسل                                    |
| ٦٣ | ثالثاً: عدد الأنبياء والرسل                                   |
| ٦٣ | رابعاً: أنبياء الله ورسله من البشر                            |
| ٦٥ | خامساً: التفاضل بين الرسل                                     |
| ٦٦ | سادساً: دين الأنبياء واحد وشرائعهم مختلفة                     |
| ٦٧ | سابعاً: وظائف الرسل ومهاتهم                                   |
| ٧٠ | ثامناً: صفات الرسل                                            |
| ٧٣ | تاسعاً: معجزات الرسل                                          |
| ٧٥ | عاشراً: الوحي                                                 |
| ٧٩ | خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله ﷺ                              |
| ٨٢ | من أخلاق النبي عِيْكِيْ                                       |
| ٨٤ | بشارات الأنبياء السابقين به                                   |
| ٨٦ | معجزاته ﷺ                                                     |
| ۸۸ | خصائصه عَيْنَاتُهُ                                            |
| ۹. | حقو قه ﷺ على أمته                                             |



| 93    | الركن الرابع: الإيمان بالكتب        |
|-------|-------------------------------------|
| 93    | أولاً: المراد بالكتب                |
| 90    | ثانياً: حكم الإيمان بالكتب          |
| 97    | ثالثاً: كيفية الإيهان بالكتب        |
| 97    | رابعاً: تحريف أهل الكتاب لكلام الله |
| 91    | خامساً: خصائص الإيهان بالقرآن       |
| ١٠١   | الركن الخامس: الإيمان باليوم الآخر  |
| ١٠١   | أولاً: المراد باليوم الآخر          |
| ۲ ۰ ۱ | ثانياً: أسماء اليوم الآخر           |
| ۲ ۰ ۱ | ثالثاً: وجوب الإيمان باليوم الآخر   |
| ۲۰۳   | رابعاً: أشراط الساعة                |
| ١٠٤   | خامساً: فتنة القـبر                 |
| ١٠٥   | سادساً: عذاب القبر ونعيمه           |
| ١٠٦   | سابعاً: النفخ في الصور              |
| ١٠٦   | ثامناً: البعث والحشر                |
| ١•٧   | تاسعاً: أهوال يوم القيامة           |
| ١ • ٨ | عاشراً: الحساب والجزاء              |
| ١١٠   | الحادي عشر: الميزان                 |
| ١١.   | الثاني عشر: الحوض                   |
| 111   | الثالث عشر: الصر اط                 |



| الصفحة | الموضـــوع                                        |
|--------|---------------------------------------------------|
|        | ( <del>)                                   </del> |

| 117 | الرابع عشر: القنطرة بين الجنة والنار   |
|-----|----------------------------------------|
| 117 | الخامس عشر: الجنة وصفتها               |
| ۱۱۳ | السادس عشر: النار وصفتها               |
| ۱۱٤ | السابع عشر: ثمرات الإيمان باليوم الآخر |
| ۱۱۷ | الركن السادس: الإيمان بالقدر           |
| 171 | مخالفات حذر منها الإسلام               |
| 171 | أولاً: السحر                           |
| 171 | ١) تعريف السحر                         |
| 171 | ٢) أقسام السحر                         |
| ١٢٢ | ٣) حكم السحر وتعلمه                    |
| ۱۲۳ | ٤) حكم الذهاب إلى السحرة               |
| ١٢٤ | ثانياً: الكهانة والعرافة               |
| ١٢٤ | ١) تعريفها                             |
| ١٢٤ | ٢) حكم الكهانة والعرافة                |
| 170 | ٣) أعمال وصور تدخل في الكهانة والعرافة |
| ١٢٧ | ثالثاً: التهائم والحُجُب               |
| 177 | ١) تعريف التهائم                       |
| 177 | ٢) حكم تعليق التهائم                   |
| ١٢٨ | ٣) من صور التمائم المحرمة              |
| ١٢٨ | رابعاً: التطير والتشاؤم                |



| w • t( | . 11       |
|--------|------------|
| الصفحة | الموضـــوع |

| ١٢٨   | ١) تعريف التطير                                     |
|-------|-----------------------------------------------------|
| ۱۲۸   | ٢) صور التطير والتشاؤم                              |
| 179   | ٣) حكم التطير                                       |
| 179   | ٤) علاج التطير والتشاؤم                             |
| ۱۳.   | خامساً: دعاء غير الله                               |
| ۱۳۱   | سادساً: التبرك بالآثار                              |
| ١٣٢   | ١) تعريف التبرك                                     |
| ١٣٢   | ٢) أنـواع التـبرك                                   |
| 174   | ٣) حكم التبرك الممنوع                               |
| 140   | سابعاً: تناسخ الأرواح                               |
| 140   | ١) معنى تناسخ الأرواح                               |
| ١٣٦   | ٢) حكم الاعتقاد بتناسخ الأرواح                      |
| ١٣٦   | ثامناً: الخوف من الجن والشياطين                     |
| 149   | تاسعاً: الاحتفال بأعياد غير المسلمين ومشاركتهم فيها |
|       | الفصل الثالث: عبادة المسلم                          |
| 1 8 0 | أحكام الطهارة                                       |
| 127   | أولاً: تعريف الطهارة                                |
| 187   | ثانياً: أقسام الماء                                 |
| ١٤٧   | ثالثاً: أحكام الآنية                                |
| 1 2 9 | رابعاً: آداب التخلي والاستنجاء                      |



| 101 | خامساً: أحكام الوضوء                   |
|-----|----------------------------------------|
| 101 | ١) تعريف الوضوء                        |
| 101 | ٢) حكم الوضوء                          |
| 107 | ٣) فضل الوضوء                          |
| 107 | ٤) فروض الوضوء                         |
| 104 | ٥) سنن الوضوء                          |
| 104 | ٦) صفة الوضوء                          |
| 100 | ٧) نواقض الوضوء                        |
| 100 | سادساً: أحكام المسح على الخفين ونحوهما |
| 100 | ١) تعريف المسح على الخفين أثناء الوضوء |
| 100 | ٢) حكم المسح على الخفين                |
| 107 | ٣) مدة المسح على الخفين                |
| 107 | ٤) شروط المسح على الخفين               |
| 107 | ٥) صفة المسح على الخفين                |
| 101 | ٦) مبطلات المسح على الخفين             |
| 101 | ٧) المسح على الجبيرة                   |
| 101 | سابعاً: أحكام الغسل                    |
| 101 | ١) تعريف الغسل                         |
| 101 | ٢) حكم الغسل                           |
| 101 | ٣) موجبات الغسل                        |



| 101 | ٤) الأغسال المستحبة                    |
|-----|----------------------------------------|
| 109 | ٥) فروض الغسل                          |
| 109 | ٦) سنن الغسل                           |
| ١٦٠ | ٧) صفة الغسل                           |
| 171 | ٨) ما يحرم على المحدث حدثاً أكبر       |
| 171 | ثامناً: أحكام التيمم                   |
| 171 | ١) تعريف التيمم                        |
| 171 | ٢) حكم التيمم                          |
| 177 | ٣) من يُشرع له التيمم؟                 |
| 177 | ٤) فروض التيمم                         |
| 175 | ٥) سنن التيمم                          |
| 175 | ٦) صفة التيمم                          |
| 175 | ٧) مبطلات التيمم                       |
| 178 | ٨) حكم فاقد الطهورين                   |
| 170 | حكام الصلاة                            |
| 170 | أولاً: تعريف الصلاة                    |
| 170 | ثانياً: حكم الصلاة                     |
| 170 | ثالثاً: فضل الصلاة                     |
| ١٦٦ | رابعاً: عدد الصلوات المفروضة ومواقيتها |
| 177 | خامساً: على من تجب الصلاة؟             |



| الصفحة | لموضـــوع                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ~ <del>_</del> ~ <del>_</del> ~ <del>_</del> ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ |

| ١٦٨ | سادساً: شروط صحة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179 | سابعاً: أركان الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١٧١ | ثامناً: سنن الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۱۷۳ | تاسعاً: صفة الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٧٦ | عاشراً: مبطلات الصلاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١٧٧ | الحادي عشر: سجود السهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ١٨١ | أحكام الجنائز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٨٢ | أولاً: حال المسلم عند المرض والاحتضار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸٤ | ثانياً: تغسيل الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٧ | ثالثاً: تكفين الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ١٨٨ | رابعاً: الصلاة على الميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ١٩٠ | خامساً: حمل الجنازة ودفنها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 194 | سادساً: التعزية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190 | أحكام الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190 | أولاً: تعريف الزكاة السلمانية الزكاة المسلمانية الزكاة المسلمانية الزكاة المسلمانية المس |
| 190 | ثانياً: حكم الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 197 | ثالثاً: الحكمة من مشروعية الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 197 | رابعاً: شروط وجوب الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197 | خامساً: الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7 | ي<br>سادساً: إخراج الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| w • t( | . 11       |
|--------|------------|
| الصفحة | الموضـــوع |

| 7.7   | سابعاً: زكاة الدّين السلامة الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| Y•V   | أحكام الصيام                                                       |
| Y•V   | أولاً: تعريف الصيام                                                |
| Y • Y | ثانياً: فضل الصيام                                                 |
| ۲ • ۸ | ثالثاً: حكم صيام شهر رمضان                                         |
| 7 • 9 | رابعاً: ثبوت شهر رمضان                                             |
| 7 • 9 | خامساً: على من يجب صيام رمضان؟                                     |
| ۲۱.   | سادساً: أركان الصيام                                               |
| 711   | سابعاً: الأعذار المبيحة للفطر في رمضان                             |
| 717   | ثامناً: سنن الصيام وآدابه                                          |
| 710   | تاسعاً: مباحات الصيام                                              |
| 710   | عاشراً: مبطلات الصيام                                              |
| 717   | الحادي عشر: مكروهات الصيام                                         |
| 711   | الثاني عشر: زكاة الفطر                                             |
| 77.   | الثالث عشر: صيام التطوع                                            |
| 777   | الرابع عشر: الأيام التي يكره صيامها                                |
| 774   | الخامس عشر: الأيام التي يحرم صيامها                                |
| 770   | أحكام الحج والعمرة                                                 |
| 770   | أولاً: تعريف الحج والعمرة                                          |
| 777   | ثانياً: شروط وجوب الحج والعمرة                                     |



| الصفحة | الموضـــوع                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|
|        | . •                                                     |
| 777    | صفة أداء العمرة                                         |
| 377    | صفة أداء الحج                                           |
| 732    | أولاً: أنواع النسك في الحج                              |
| 740    | ثانياً: أعمال الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة          |
| 747    | ثالثاً: أعمال الحج في اليوم التاسع من ذي الحجة          |
| 747    | رابعاً: أعمال الحج في اليوم العاشر من ذي الحجة          |
| 739    | خامساً: أعمال الحج في أيام التشريق                      |
| 7 £ 1  | سادساً: محظورات الإحرام                                 |
| 7 8 0  | الأحكام الخاصة بالمرأة المسلمة                          |
| 7 8 0  | أولاً: أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس                   |
| Y0.    | ثانياً: حجاب المرأة ولباسها                             |
| 704    | ثالثاً: لباس المرأة في الصلاة                           |
| 708    | رابعاً: أحكام زينة المرأة                               |
| Y 0 V  | خامساً: أحكام خروج المرأة من بيتها، وتعاملها مع الأجانب |
|        | الفصل الرابع : علاقة المسلم الجديد بالمجتمع             |
| 774    | علاقة الزوجين ببعضهم بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما       |
| 778    | أو لاً: إسلام الزوجين معاً                              |
| 770    | ثانياً: إسلام أحد الزوجين                               |
| 779    | علاقة المسلم الجديد بأبنائه                             |



| * * tr | • 10       |
|--------|------------|
| الصفحة | الموضـــوع |

| 779      | أولاً: تبعية الأولاد بعد الإسلام                        |
|----------|---------------------------------------------------------|
| ۲٧٠      | ثانياً: حضانة الأولاد بعد الإسلام                       |
| 211      | ثالثاً: الولاية في النكاح                               |
| 777      | رابعاً: الولاية والوصاية على الأولاد                    |
| 274      | علاقة المسلم الجديد بوالديه ومحارمه وسائر أقاربه        |
| 777      | أولاً: البر والإحسان إلى الوالدين غير المسلمين          |
| 770      | ثانياً: البر والإحسان إلى الأقارب والأرحام غير المسلمين |
| 777      | العلاقات المالية للمسلم                                 |
| 777      | أو لاً: النفقة                                          |
| 777      | ثانياً: المهر                                           |
| 414      | ثالثاً: الميراث                                         |
| 449      | رابعاً: المال المكتسب قبل الإسلام                       |
| 711      | العلاقات الاجتماعية والإنسانية                          |
| 711      | أولاً: المحبة والنصرة (الموالاة والمعاداة)              |
| 717      | ثانياً: العدل والإنصاف                                  |
| 712      | ثالثاً: الالتزام بالعهود والعقود السلم                  |
| 410      | رابعاً: التزاور والتهادي                                |
| <b>Y</b> | خامساً: الأكل والشرب                                    |
| ۲۸۸      | سادساً: إلقاء التحية والسلام                            |
| 79.      | الواحيات والتبعات الدينية                               |



| الصفحة |                                                       | الموضـــوع     |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 79.    | <br>اء من تكاليف الإسلام الثابتة قبل دخوله في الإسلام | أولاً: الإعف   |
| 791    | <br>ام بأحكام الإسلام والخضوع لتعاليمه                | ثانياً: الالتز |
| 790    | <br>ويات                                              | قائمة المحت    |



#### إصدارات إدارة الإفتاء

- ١) مجموعة الفتاوي الشرعية (١-٢٤).
- ٢) هيئة الفتوى الشرعية في الكويت (نشأتها لجانها عملها).
  - ٣) فتاوى الحج والعمرة.
  - ٤) فتاوى المغتربين والمسافرين.
    - ٥) فتاوى الزكاة والصدقات.
  - ٦) فتاوى المساجد والصلاة فيها.
  - ٧) الفهرس الشامل لمجموعة الفتاوي الشرعية.
    - ٨) التسهيل في فقه العبادات.
    - ٩) الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد.
      - ١٠) نصائح للزوجين (مطوية).
  - ١١) طاعة ولى الأمر فريضة دينية وضر ورة وطنية (مطوية).
    - ١٢) وسطية الإسلام ونبذ التطرف (مطوية).
    - ١٣) القروض الاستهلاكية ونظرة شرعية متعمقة (مطوية).
  - ١٤) العمالة المنزلية ضوابط شرعية وآداب اجتماعية (مطوية).
    - ١٥) الحجاب وأحكامه (مطوية).
    - ١٦) أحكام المريض في الطهارة والصلاة (مطوية).
      - ١٧) السفر أحكام وآداب (مطوية).
        - ١٨) خاتم الأنبياء عِلَيْةً (مطوية).